# مکتبة مدبولی نعرب مرکز لیسالی رفیر در میر خضر د. محسن خضر





تعريب مصر السياسي



# تعريب مصر السياسي

د. محسن خضر



## إهسداء

إلى نشوى محسن خضر من جيلى المنكسر إلى جيلك الآتى.. ضاع عمرنا وراء فتات الحلم: أمة عربية واحدة.. فهل يبرئ جيلك ساحتنا ويحقق الحلم؟



#### مقدمسة

ليست هذه الدراسة وقفا على ماضى مصر والوطن العربي فحسب، بل تؤمن هذه الدراسة أيضا بتداخل اللحظات الزمنية الثلاث: الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن هنا تتوجه لكى تصب فى نهر المستقبل.. وعندما نحاول التأصيل لتطور الوعى القومى مصر، وصعود احساسها بهويتها العربية على مستوى "الوعى" أو على مستوى "المارسة"، فاننا نضع فى الاعتبار ان هذه القضية تتفتح على المستقبل وترقى الى مرتبة القضايا المصيرية التى تحدد أقدار الشعوب ومسيرتها. وسوف يجد القارئ تحديدا مبدئيا— عكسته بنية الدراسة— المراحل الرئيسية فى تطور وعى مصر بهويتها القومية العربية وهى ماقبل ثورة ١٩٥٧، ومابعدها، كما يعد الأنقلاب الدراماتيكى المتمثل فى التسوية السلمية ومعاهدة الصلح فى كامب دفيد بمثابة حد موضعى ثان فى تأريخ هذا التطور..

ولا يصبح في لغه البحث العلمي أن تشير الى سبب بعينه، أو عامل مؤثر في تفسير أحداث التحول الكبرى في حياه الشعوب، بل تتداخل عوامل عدة في صناعه هذه التحرلات، وسوف يجد القارئ في الفصل الخاص بنقد التفسير الكاريزمي لنمو الحركه القوميه العربيه، تطبيقا لهذه الرؤيه المركبه فيفهم التحولات الكبرى في مسيره شعبنا، وليست عروبه مصر اختراعا ناصريا و ان ارتبطت باسهاماتها، كما ليست اغتيالا ساداتيا وإن تأثر بارتدادها، على أنه اخطر مايقال في مسألة عروبة مصر انها ميراث تاريخي

معادلة للمستقبل في نفس الوقت. فإذا أكدت هذه الدراسة على الأهميه القصوى لمناقشه قضية الهويه المصريه، فانها تكرس في نفس الوقت الايمان بالدور القيادي لمسر، والمستوايه القوميه لها تجاه تجاوز وضعيه التشرزم والكانتونات والقطريه ومحاوله وضع الأمه العربيه في موقع ملائم فوق خريطه العالم وبور أقل مايقال عن فعاليته أنه يتجاوز ردود الأفعال إلى المبادرة أو تحجيم ضغوط الحسابات الكونية المتعاظمة.. وثمة معطيات مستحدة تعطي لهذه الدراسة أهميتها منها اعادة رسم ذريطة العالم في اتجاه مضاد لمسالح شعوب العالم الثالث، والتأرجح بين تعددية الأقطاب وهيمنة النظام الرأسمالي، والالتفاف حول مصالح القطيع المتخلف الضعيف. وكل هذه المستجدات وإن عملت على تأكل بعض القيمة الدولية للعالم النامي، الا إنها أصبحت تقرض على هذا العالم تبنى لغة الضريطة الكونية: التجمعات الاقتصائية الكبري والاعتماد الجماعي على الذات، بما يجاوز بور هذا العالم من مجرد الاستسلام لدور السوق لتصريف منتجات الاحتكارات الرأسمالية. ويتداخل التفسير الاقتصادي/ التكنولوجي للعالم الجديد مم عملية التوحيد القومي لأمتنا العربية، وهي مهمة وإن كانت مطلبا للأنتلجنسيا العربية وورقة من أوراق السلطات الصاكمة الا أنها ستتحول مع الضغط الخارجي والداخلي (المتمثل في المشروع الاستيطاني الصهيوني) إلى مطلب شعبي سيرداد تأثيره وفعاليته،

وتعزر التحولات الحادثة في الكيان الصهيوني، والمتمثلة في الاستفادة من تغيرات الخريطة العالمية بذكاء، واستقطاب قيمة مضافة متمثلة في استقطاب

وتعزز التحولات الحادثة في الكيان الصهيوني، والمتمثلة في الاستفادة من تغيرات الخريطة العالمية بذكاء، واستقطاب قيمة مضافة متمثلة في استقطاب أفضل عناصر التكنوقراط السوفييت لقد أسهم جنود معروفون ومجهواون في تعرف مصر على ذاتها وفهمها لكينونتها وتكشف هذه الدراسة عن بعضهم وتستشعر دور الغالبية المجهولة.

ومع إنها تغطى فترة زمنية طويلة نسبيا من ثورة الفلاح الشجاع أحمد عرابى ووصولا إلى افتتاحية التسعينيات الا انها حاوات اسلك مسارات عديدة منها السياسى والفكرى والاجتماعى والتربوى والعسكرى، كما حاوات أن تتعرف على القوانين الأساسية ذات الطبيعة الجيوسياسية في المنطقة ومدى تأثيرها في تحديد الأدوار المختلفة، كما اجتهدت في تأصيل تطور الحركة القومية العربية للخروج من مأزق المثاليات "العفلقية" والحتميات "الحصرية" إلى فهم لنضال هذه الحركة يجعلها تتماس مع الحسابات الكونية من ناحية ومصالح الشعوب العربية من ناحية ثانية، والرؤية العقلانية من ناحية ثالثة...

وبقدر ما يستوعب كاتب هذه الدراسة الدور التاريخي لثورة يوليو ١٩٥٧ واسهاماتها في المسيرة القومية لمصر، فإنها تحاول تجاوز سكونية هذا الانتماء الى حيوية الرؤية التاريخية الديناميكية.

واللبه الموفسق

مم*سـن خضر القامرة* (يوليو 1941)



# الفمسرس

| باب الأول : عروبة مصر قبل ثورة ١٩٥٢.                        | ١٥  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ڝر تبحث ع <i>ن</i> نفسها).                                  |     |
| - الثورة العرابية والوعي القومي العربي.                     | ۱۷  |
| - ساطع الحصر <i>ي و</i> جهوده في نشر الدعوة القومية في مصر. | ٣٧  |
| باب الثاني : عروية مصر بعد ثورة ١٩٥٢.                       | ۷٥  |
| لهوية العربية لمصر من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل).     |     |
| - العدوان الثلاثي ومسيرة النضال القومي العربي،              | ٩٥  |
| -<br>- المشروع القومي من الانفصال الى الوحدة.               | ۷٥  |
| - في نقسد التفسير الكاريزمي لنمو الحركة القومية العربية.    | ۸٩  |
| - أرنولد توينبي والوحدة العربية.                            | 111 |
| – العقاد وعبد الناصر.، اللقاء الغائب.                       | 144 |
| باب الثالث : عروبة مصر بعد كامب ديفيد.                      | 121 |
| لعروية هوية وليست قناعا .)                                  |     |
| - انعكاسات الصلح مع إسرائيل على التعليم في مصر.             | ۱۵۱ |
| - حروب التحرر العربى من حطين إلى طابا .                     | ۱۷۱ |
| ١- النضال القومي من مسألة الأمة الى الدائرة السوسيولوجية    | ۱۸۷ |
| ١- المسئوليات القومية أمام المؤسسة الثقافية المصرية.        | 111 |
|                                                             |     |



" إن على من يريد أن يسود العالم أن يسود الشرق، ومن يريد أن يسود الشرق لابد أن يسود أن يسود الشرق الأوسط لابد أن يستولى على مصر، ولهذا فأن مصر مركز رئيسي من مراكز العالم".

- اللورد كرومر--



| IAMI. J.II              |  |
|-------------------------|--|
| عدمية مصدقيا فعدة ١٩٥٢  |  |
| عروبة مصر قبل ثورة ١٩٥٢ |  |



### الثورة العرابية. • والوعى القومى العربي

يستدعى مرور ١٠٠ سنوات على الثوة العرابية، واحتلال الانجليز لمسر بعد هزيمة العرابيين في التل الكبير فتح هذه العقبة من تاريخنا العديث مجددا.. ويرغم عشرات الدراسات التي كتبت عن تلك الثورة وأحداثها المثيرة الا أن تتبع الوجه القومي لها مازال غائبا عن تلك الدراسات وام ينل اهتمامه الكافي، فهل وعي الثوار العرابيون بالانتماء القومي لمصر وسط تركيزهم على الهوية الاقليمية المصرية من ناحية والرابطة الاسلامية من جهة أخرى؟

وهناك من يمد خط ثورة ٢٣ يوليس ١٩٥٢ الى ثورة ١٨٨٧، ويوجد أوجها للشبه بين عرابى وعبد الناصر، وانكسار التل الكبير ليس بغريب عن انكسار سيناء في حزيران عام ١٩٦٧ في تصورهم.

ويذهب أحدهم متحاملا على ثورة عرابى الى أن تلك الثورة خطوة أولى كان المقصود بها فصل مصرعن الدولة العثمانية، مما سمح بالتالى بفصل المجزيرة والعراق والشمام عن الدولة العثمانية، ثم إقامة اسرائيل التى لم تقم على انقاض الدولة العثمانية فقط ولكن على أنقاض الامبر اطوريتين الانجلي والفرنسية ذاتها .(١)

ويذهب الامام محمد عبده في مذكراته الى أن الثورة العرابية بدأت كحركة وطنية واكنها انتهت الى فتنه طائفية. كان عرابي يهدف بحركته العسكرية – وهي الاولى من نوعها عربيا– الى الملال الضباط الوطنيين محل الترك والشركس، وهذا التطلع– ضمن أسباب أخرى– أدى الى الاحتلال البريطاني(٢).

وقعت الثورة العرابية في سياق تاريخي واجتماعي معين شكلت دولة محمد على المعلم الرئيسي فيه مؤرخا بداية مصدر الحديثة، وذات علاقة بارزة بعلاقات مصدر العربية ووعيها بانتمائها الى أمتها العربية "أن محاولة محمد على هذه، أول زعامة حركية قومية عربية مستقلة مبكرة"(٢).

سعى محمد على إلى الاستيلاء على الضلافة نفسها، وحلم هو وابنه ابراهيم بانشاء امبراطورية عربية، وكان الطموح الشخصى هو المحرك الأول لهما لانشاء هذه الامبراطورية، وكان هدف محمد على توسيع ملكه. أما ابراهيم فكان يعمل على خلق نهضة للعرب بالاضافة الى سعيه لانشاء مملكة، وبينما كانت عبقرية محمد على تقوم على تلك الفتوح التي تخلق الممالك كان ابراهيم يتحلى بالحكمة التي تحتفظ بتلك الممالك، فلم يخفف ما كان يرمى اليه من العمل على بعث الوعى القومى بين العرب، وخلق الشعور الذاتي للأمة العربية (1).

وقد أدى فشل محمد على في اقامة الدولة العربية الى انعزال مصر الى حد كبير عن العالم العربي، فمنذ ان ركز اهتمامه بها، فانشفلت تك باستكمال سياستها القومية الخاصة من بعد، ولكن دون أن يمنع ذلك حركة البعث العربي من النمو وطلائع الوعى العربي السياسي من الاختمار، وأن يعبر عن ذاته في سلسلة من الانبثاقات تؤازرها مصر وهي تبني صرحها احديث.(٥).

وقد اختلفت الأراء حول دوافع ابراهيم العربية، فهناك من يعتقد أنه بينما لم تكن الفكرة العربية واردة بالنسبة لمحمد على، فان ذلك لم يمنع وجود مثل هذا التفكير لدى ابنه ابراهيم الذى كان يرى ان الفتوحات المصرية يجب أن تقف عند آخر نقطة يتحدث فيها الناس بالعربية.

ويفرق نوقان فرقوط بين البعد القومى عند محمد على وابنه، فليس ثمة ما يفرق في الحقيقة بين الابن وأبية في الاهداف فقد كانت فكرة الوصول الى ملك وراثى تستحوذ على تفكيرهما، والفارق بينهما أن إبراهيم قد تأثرت شخصيته بظروف حياته في الحروب والتنقل والاختلاط.(١).

من الصعب المديث عن عروبة مصر بمعزل عن الاتجاهين الاقليمي والاسلامي لأن هذه الاتجاهات الثلاثة التي هي أشبه بثلاثة أوجه لحقيقة واحدة تمازجت في صبياغة حقيقة مصر الواحدة "فلا يمكن فهم التاريخ المصرى بغير الوعي بأنه يتضمن ثلاث حلقات رئيسية هي الفرعونية والعربية والاسلامية "() الا أن الوعي القومي بعروبة مصر قد تأخر في مصر عن الوعي الوطني والوعي الاسلامي لعدة عوامل في العصر الحديث يجملها احد المؤرخين في اختلاف الظروف التاريخية التي تكونت فيها مقومات القومية المصرية عن ظروف تكوين مقومات القومية العربية، والثاني غلبة الرابطة الاسلامية في مصر على كل رابطة قومية، سواء اكانت مصرية أو عربية، منذ الفتح المربي لمصر إلى ولادة الحركة القومية، وثالثا النمو التاريخي المتميز لمصر منذ بداية القرن التاسع عشر.(^).

ونلاحظ اختلاف الكتابات التاريخية المختلفة في تحديد نقطة بداية لمعدور

الوعى القومى في مصر فمنها من ترجعها الى العملة الفرنسية، ومنها من ترجعها الى العمد ذلك الى حملات ترجعها الى ما قبل ذلك خلال العصد الملوكى او بعد ذلك الى حملات ابراهيم باشا العسكرية وهناك من يمد الخط الى الثورة العرابية، أو في وقت تال مع ظهور الكواكبي، ومنهم من يعمل بهذا الخط الى فترة متقدمة وبالتحديد خلال الثلاثينيات بفضل حركة الاخوان المسلمين.(١).

ويذهب عبد العظيم رمضان الى نقى الظهور المبكر للاتجاه القومي العربى قبل المرب المالمية الأولى في مصدر "فيمكن القول في الطمئنان تام ان الشعور القومي العربي في مصدر كان مجهولا تماما حتى نهاية الحرب المالمية الاولى[10]

ويقترب المؤرخ الكبير شفيق غربال في رأية من الرأى السابق، من نفي النزعه القوميه من الوعى السياسي المصرى قبل بدايه القرن العشرين او اثناء الثورة العرابيه، "فعلى هذا النحو في القرن التاسع عشر على الاخص، اتجه معظم العمل لبناء الاوطان العربيه المختلفه، وانصرفنا في مصر على الاخص لشئون الحرية المصرية وللاستقلال المصرى"[11]

### الخطاب السياسى للثورة العرابية :

يكاد الخطاب السياسي العرابي أن يخلو من أشارة صريحة شافية الى وعي العرابين بانتمائهم ومسئولياتهم القومية العربية.

بل ان احمد عرابى ينفى عن حركتة توجها عربيا صرحيا، وان كنا نقرا هذا النفى بشئ من التحفظ نظرا للظروف التى قيل فيها.. فيقول عرابى فى مذكراته التى ارسلها الى "جرجى زيدان" لم يخطر ببالى اصلا الاقتداء

بالماتحين، والمتغلبين كما ذكرتم، ولاتأليف دولة عربية، كما أرجف المرجفون، لانى أرى ذلك ضياعا للاسلام عن بكرة ابيه، وخروجا عن طاعة الله ورسوله صنى الله عليه وسلم وعلى اله"(١٧).

وسوف نؤجل مناقشة هذا التصريح بعض الشئ حتى نام بيقية مواقف العرابيين الفكرية، فلم يحدث لرفاعة الطهطاوى في أى وقت من الأوقات أن وصف مصر بأنها عربية "فحب الاوطان أبهى عنوان، وهو فضيلة جليلة لاسيما اذا كان الموطن منبت العز والسعادة والفخار والمجد كديار مصر، فهي أعر الاوطان لبنيها ومستحقة لبنيها ومستحقة لبرها منهم بالسعى لبلوغ امانيها، بتحسين الاخلاق والأداب من جهتين عظيمتين: الاولى أنها أم اساكنيها، وير الوالدين واجب عقلا وشرعا على كل انسان، والثانية انها ومودة بارة بهم، مثيرة المهرات منتهجة المبرات (١٢).

إن الطهطاوى هو أول معقكر عربى اسلامى بميز بين (الوطن) و(الأمة) فيقول حول حقوق المواطنة: فجميع مايجب على المؤمن لأخية المؤمن يجب على أعضاء الوطن في حقوق بعضهم على بعض لما بينهم من أخوة الوطنية فضلا عن الأخوة الدينية فيجب أدبيا لمن يجمعهم واحد التعاون في تحسين الوطن وتكميل نظامة فيما يخص شرف الوطن وإعظامه وغناء ثروته "(١٤).

بل وكان التناقض بين فكرى الافغانى وعرابى واضحا، فالافغانى كان خلف الحركة الازهرية والتى تشمل المسلمين ولاتميز بين الاجناس، لايغفل نعية الشعور الوطنى والشعور بالقومية، بينما عرابى المتدين فى غير تعصب حتى ليومنف بانه من (أحرار المسلمين) على حد قول بلنت، كان مصريا قحا

وكانت حركتة تعبر عن فئات عديدة حتى ان عديدا من الاجانب لم يتردىوا لحظة أحداث الثورة أن يصفوها بأنها قومية (١٥).

واذا استعرضنا الأفكار الرئيسية في أول برنامج للحزب الوطني، والذي صاغه محمد عبده ويلنت بحضور قادة الثورة الرئيسيين وذلك في ١٨ ديسمبر ١٨٨ والتي تتكون من ست نقاط فإنها تحدد أفكار الحزب الوطني كالاتي :

١- الصفاظ على الروابط الودية بين الحكومة المصرية والبابا العالى
 والاعتراف بخلافة السلطان عبد الحميد للمسلمين.

٧- تأييد شرعية سلطان الجناب الخديوي الحالي،

٣- الاعتراف بفضل فرنسا وإنجلترا على مصر، وبالديون الاجنبية المستحقة لهما، مع الايمان بالشعار القائل بأن (مصر للمصريين)، وانتقاد اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لقانون البلاد،

3- الابتعاد عن الاخلاط الذين شائهم إحداث القلاقل في البلاد أما
 أصلحة شخصية أو خدمة للاجانب الذين يسوؤهم استقلال مصر.

٥- الصرب الوطني حرب سياسي لاديني، مؤلف من رجال مضتلفي
 العقيدة والمذاهب أغلبيته مسلمون (أي رفض طائفية الحرب).

7- اصلاح البلاد ماديا وأدبيا يكون بصفظ القوانين وتوسيع نطاق العريات.

ولاتكشف النقاط الست الاساسية السابقة عن أى بعد ذى صبغة قومية عربية، وأن كان أقرب إلى "إعلان حقوق الانسان المصرى"(١٦).

مل وتكشف مطالب أحمد عرابي المختلفة التي تحدد فيها مطالب الجيش عن قصور مماثل في الاحساس بالوعي القومي للمصريين..

قالمسالب التى قدمها عرابى بعد واقعة قصر النيل كانت تشكل مطالب عسكرية بحته وهى : صرف نقود بدل التعيينات، وأن تكون أجازة العسكريين مدشوعة الأجر، وركوب العسكريين بنصف أجر فى السكة العديد، وصرف بدل نقدى للملابس وعدم جواز الترقى العسكرى بغير قانون، وسن قانون بشسل حالات الترقى والتقاعد والمكافات والاجازات والمعاشات وزيادة مرتبات العسكريين، وارجاع أحمد بك عبد الغفار قائم مقام السوارى الذى فصله مشال رفقى من الحدمة من غير محاكمة.(١٧).

وكدلك طنبات عرابي في ميدان عابدين والتي قدمها في مظاهرة ؟ سيتمبر ١٨٨١ وهي عزل رياض باشا، وتشكيل مجلس النواب، وزيادة عدد المبين الدد المعين في الفرمانات السلطانية(١٨٨).. فهي مطالب خاصة مالوضع الداخلي في مصر ويأمنيات الشعب المسرى، ولاتكاد تخطئ صبغتها الوطنية الاقليمية،

وحتى اذا حللنا كتابات خطيب الثورة العرابية واسان حالها الأول عبد الله الديم ماننا لانصل إلى أدلة قوية على وعي الثورة العرابية بمحيطها العربي، وبانتمائها القومي، فاذا كان مضمون الثورة مصريا وطنيا، فأن صبغتها أسلامية واضحة، وفي ٢٠ يوليو ١٨٨٨، وفي الوقت الذي أعلن فيه الخديوي حصيان عرابي، ثار النديم وكتب مدافعا عن الثورة" "ياأهل مصر" إن الاحديز بقولون مصر في حصن البلاد العربية، من فتحها فقد أخذ بلاد

المسلمين، فهبوا الدفاع عن وطنكم، وتقووا واحفظوا حصن البلاد الاسلامية، وجاهدوا في الله حق جهاده التحفظوا هذا الدين العظيم وتدفعوا عدوا يريد أن يدخل بالخيل والرجل في بلد الله، يريد أن يدخل الكعبة المشرفة، عن طريق بلادكم، وقد استعان على أغراضه بخديويكم الذي باع الأمة ارضاء للانجليز وجعل بلاد الاسلام مقابل حماية الانجليز له.(١٩)

وفى الكتاب الذى كتبه النديم فى سنوات اختفائه جزء عنوانه "تاريخ مصدر هذا العصد" وهو كتاب (كان ويكون) الذى كتب فيه تاريخ الحركة الوطنية منذ عهد سعيد حتى محكمة زعماء الثورة العرابية من وجهة نظره... يقول النديم:

"لاتقواوا هذا عربي وهذا تركى وهذا جركسى فكلمة الوطنية تجمعنا ووحدة الدين تنادى بيننا بالاتحاد ومنع التخاذل المضر بنا"(٢٠)

ولفظة (عربى) السابقة يقصد بها المواطن المصرى ذى الأصل العربى والذى يقيم فى مصر، أى أنه يتحدث عن رابطة الجنسية (تركى – مصرى – جركسى) ويحدها بكلمة (الوطنية) كما يتحدث عن رابطة (الدين) فى الروابط التي تربط أبناء الشعب ولكن الفقرة لاتشير الى أى قضايا عربية محددة وأن كنا نرى تفسيرا لظهور الفكرة العربية التي ترددت في خفوت أثناء الثورة ارهاصا أخر لتأكيد مفهوم القومية المصرية (٢١) حيث يذكر كرومر أنه بعد حركة سبتمبر زاد الهمس عن قيام حركة سرية ترمى الى انشاء دولة عربية من مصر وسوريا، ويسال بعد ذلك: فماذا ترى كان يصبح مصير آل عثمان (٢٢) بينما يشير بلنت الى أن فكرة اعلان الجمهورية في مصر كانت تتضمن انضمام سوريا اليها ثم الحجاز (٢٢)

المؤيدون والمعارضون بوجود وعى قومي عربي للثورة العرابية: مل اتسمت الثورة العرابية بوعى قومى عروبى وأضح؟

يكاد التحليل المفصل اوقائع أحداث الثورة، ووثائقها، وتصريحات شخوصها ان يكتشف عن ضعف الاحساس القومى عند زعماء الثورة، وغياب الوعى بعروية مصر أو انتمائها العربى، وفي المقابل فإن النزعة الاسلامية كانت هي السعة الغالبة على مشاعر العرابيين، مع إن مضمون الثورة كان مصريا خالصا، تدور حول مطالب وحقوق مصرية لاتكاد تتجاوز عدود مصر. ويلاحظ ان الروح التي كانت تسود مصر إبان الثورة العرابية هي روح الجامعة الاسلامية (٢٤)

فليس هناك تناقض في هذا الصدد بين النزعتين الوطنية والاسلامية...
فقد ظلت النزعة الاسلامية واضحة في الثورة العرابية نفسها، وهي ثورة
وطنية مصرية صميمة، فكان العرابي يتهم الخديو بأنه يطعن الاسلام في
ظهره وكان ينادي باعتبار الخديو منحرفا عن الشرع لانه يخالف قول الآية
الكريمة "ياايها الذين آمنوا لا تتخنوا اليهود والنصاري أولياء"، بعضهم أولياء
بعض، ومن يولهم منكم فانه منهم" وكانت صيحة الاستنفار الجهاد بين الشعب
المصري أثناء الثورة العرابية "جاي يامسلمين جاي" وكان الكثيرون من دعاة
الثورة وخطبائها وعلى رأسهم عبد الله النديم ينطلقون من منطلق اسلامي،
وكان الثوار العرابيون يسمون بالهلالية يقومون بالجهاد ضد حملة الصليب،
وكان عرابي مع اعتزاوه الكبير بمصريته واصله الفلاحي متأثرا بفكرة
الجامعة الاسلامية ومقرا بحق السلطان العثماني في مصر(٢٠).

ويشير ساطع الحصرى الى ان التفكير السياسى فى تلك الفترة فى مصر كان يتخبط بين نوازع الفرعونية وجوانب الوحدة الاسلامية وخيالات الرابطة الشرقية، واغراءات الانعزالية المصرية، وقلما يلتفت الى أصوات القومية العربية.(٢٦)

ونلاحظ ان الفكر القومى فى الشام والعراق فى ذلك الوقت كان نشطا بل ومستعرا فى مواضع كثيرة، وقد سبقت الشام فمصر فى احتضائها للفكرة القومية العربية لأسباب عدة معروفة، أما مصر فكان انشغالها بقضية الاستقلال من ناحية، وانضح الظاهرة القومية المصرية بها تحول دون تعمق الوعى القومى العربى بها..

ومع ذلك نجد بين المؤيدين من يشايع وجود نزعة قومية عربية الثورة العرابية فيعتبر احمد عبد المعطى حجازى انه من بين المرات التى ازدهر فيها الوعى العربي في مصر مرحلة ازدهار المدن المصرية في عهد الماليك، ومر سنوات حكم محمد على، وفي ثورة عرابى، ولدى بعض الزعماء والتيارات الاسلامية والفكرية في ثورة ١٩ واخيرا في عهد عبد الناصر(٢٧) فالثورة العرابية واضحة (٢٨)

على ان اهم وثيقة تعزز هذا الجانب هى البرقية التى أرسلها خديو مصر الى ثابت باشنا بتاريخ ٢٧/٤/٤٨٧ بشأن انتشار الروح القومية في مصر والهتاف بحياة العرب ويقول فيها "يسيئان بصورة محققة من ملاقاة عرابي بك وامراء الالايات الاخرى مع مندوب حليم باشا الموجود هنا على الدوام ومن براهين أخرى توجد مخابرات بين عرابي ورفاقة مع الباشا المذكور.

لقد صار إخراج أكثر الضباط من الجيش الذين هم من الترك والشركس والأجناس الأخرى والباقون على وشك الخروج، ومسالة القومية تنتشر يوما فيوما حتى انه في الاجتماع الكبير الذي عقد في مكان ما لتهنئة مجلس النواب على توفيقة هنف القوم قائلين (يعيش العرب) وتتضح أهمية المسألة من هذه الأحوال. (٢٩)

كما تكشف برقية توفيق الى ثابت باشا بتاريخ ١٨٨٢/١٢/١ توضح مسعى عرابى الى ادماج أهالى الحجاز والشام وطرابلس الغرب ضمن اتحاد عربى، وهى ما يمكن ان نفهمه على انه اتهام من الخديو لعرابى غير حقيقى، فهو يميل إلى تهييج الآستانة عن طريق هذا الاتهام، لأن عرابى نفسه وأخرين من رفاقة نفوا هذا الادعاء وإن كانت هذه البرقية هى أخطر وثيقة تتناول موقف الثورة العرابية من المسألة العربية.. يقول توفيق "ان متانة دينى وقوة محبتى الأمة.. وصدق اخلاصى الذات السلطانية واجبة على طبعا وشرعا. كما أن رغبتى في دوام واستمرار الاتحاد الذي هو سبب قوة الخلافة الكبرى والمماليك والاقطار عن الفوائض المحتمة على عبوديتى في الدرجة الأولى. اذن فليس لى غرض آخر إلا "شمنى بدوام ارتباط مصر الرتباط شديد بمركز الخلافة السنية وبذل المساعى والقدرة في سبيل ذلك، ارتباط شديد بمركز الخلافة السنية وبذل المساعى والقدرة في سبيل ذلك، التزعزع في بنيان السلطنة.

واستيلاء إحدى الدول على مصدر في مدة قليلة ولاشك في ذلك ولهذا يقتضى على من يريدون دوام سيطرة الدولة العليا وشوكتها وبسعادة حالهما العمل على دوام هذا الارتباط واعتباره فرض عين وانى ادرك ذلك والان ابادر المي عرض الحقيقة على ولى النعم على الوجة الاتى:

ان قوة ارتباط مصر بمركز الخلافة يتوقف على تأييد نفوذ العنصر المتركى بمصر أكثر عدده، والقومية والجنسية اللتان ظهرتا بمصر الان مخالفتين تماما لهذا المبدأ، فغرضهم الوحدة العربية ويعمل رئيس هذه الطائفة على تقوية هذه الروح ليلا ونهارا ويسعى جاهدا إلى افناء الاجناس التى هي من الترك والموجودين بمصر التركي والشركسي والارتاؤوط والكرد وغيرهم. كما أنه يسعى الى اندماج أهل الحجاز والشام وطرابلس الغرب ضمن الاتحاد العربي وهاهي لقاءاته الى الحجازية وبسطاء العقول مدعيا انه من الاشراف، انه يتلقى الأوامر والتعليمات من صاحب الرسالة"(٢٠).

ويذهب رأى آخر الى أبعد من ذلك عندما يعتبر أن عرابى ورفاقة عدما التيحت لهم الفرصة رأوا أن مجرد قيام حكم وطنى باظهار حقيقة مصر العربية لأنه لابد لهذا الحكم وهو يستجمع قواه لمقاومة القوى العادية والمطبقة على مصر من أن يدرك بأن قوة مصر ليست فى الانطواء على نفسها وليست انعـزالهـا وانما فى تلك الروابط التى تصلها بالعـالم كمـا أنهـا تنبع من احساسها بدورها فى هذا العالم العربى، وإذلك فهى ثورة عربية أو مصرية عربية بخلاف ماذهب اليه بعض الانعزاليين الذين يحلوا لهم ان يريطوا بينها وبين فكرة القومية المصرية التى القيت بنورها فى ظل عصر محمد على وبين فكرة القومية المديثة ولأنه كان صاحب الفضل فى توحيد السوق واستند والله الحواجز التى تعوق النشاط الاقتصادى الحديث(٢٠) واستند

المشاعر الدينية التي عرفت عنها وتذهب عنها الصنفة القومية العربية أو تقلل من شاتها بل على العكس تقويها لأن الإسلام هو الذي حمى العروبة. وحصنها الوقوف في وجه الغزو الغربي الحديث فلسنا نعرف قومية تحققت بلا دين. بل ثمة قوميات كان الدين عاملا هاما من عوامل نشاتها، كذلك لا يمكن أن تكون فكرة القومية العربية هي تلك التي تمخضت عنها العلاقات في بعض أنحاء الشام بالأتراك فدفعتها باتجاه التجرد من الدين. (٢٢).

على اننا نجد ان الرأى السابق يفتقد الأدلة الواضحة على ماذهب اليه، فمن الجلى ان الثورة العرابية كانت ثورة مصرية بحته ذات سمة اسلامية، وعرابى نفسه - كما تقدم- نفى عن نفسه النزعة العربية وكانها تهمة يعفعها،

ويؤكد رأى صلاح زكى رأى أخريرى ان الثورة العرابية رغم طابعها المصرى الوطنى البارز الا انها لم تخل من معالم للفكرة العربية، ولايمنع التيار الاسلامى الذى كان واضحا فيها من وجود معالم للفكرة العربية فى الثورةالعرابية، (٢٢)

ومن الاسانيد التي يوردها صاحب هذا الرأي أن المعلومات التي جمعها المستشرق الاوروبي (دوفيريه) عن أحمد عرابي تفيد بأنه كان على صلة قوية بالحركة السنوسية في ليبيا وكانت تتميز بالطابع العربي، وأن الطابع العربي في الثورة العرابية كان يضتاط بطابع اسلامي لايتعارض مع المروبة وهو مايعكس طبيعة المذكرة العربية في تلك القترة حيث كانت مضتاطة بالفكرة الإسلامية وهذا لايتناقض مع المكرة العربية السائدة في العالم العربي في تلك الفترة والتي لم تصل الي حد التبلور في شكلها القومي الصربي (٢٤).

ويؤكد اللورد كرومر الاتجاه القائل بوجود نزعة عربية للثورة المرابية،

معتقدا بوجود اشارات على قيام حركة سرية ترمى الى إنشاء دولة عربية من مصروسوريا .(٢٥)

وربما یکون صحیحا ان محمود سامی البارودی قد ترسم عند بدایة الثورة الی قلب مصر الی جمهوریة محایدة مثل سویسرا، وعندئذ تنضم الیها سوریا والحجاز. (۲۱) وقد تسبب ذلك الاتجاه فی وقوع الخلاف بین الشیخ محمد عبده والعرابیین، وهو خلاف فی الأسلوب لا فی الهدف، ففی الوقت الذی أعرب عن رغبته فی إقامه جمهوریة فی مصر فی خطاب أرسله للمستر بلانت یقول فیه "خلع اسماعیل فزال عنا عبء ثقیل او کنا قد فعلنا ذلك بانفسنا لكنا تخلصنا من أسرة محمد علی بأجمعها، وام یكن فیها احد جدیر بالحكم سوی سعید، وكنا عندئذ أعلنا الجمهوریة". (۲۷)

وهكذا انطوت الثورة العرابية على ذاتها الوطنية، وكان رميز الوطنية المصرية أحمد عرابي، وتبنت الثورة التي قادها شعار "مصر للمصريين" وقد اعتبر الخطبة التي ألقاها محمد سعيد باشا عن (ظلم الغزاة ومنهم العرب) الشعب المصري وعزمه ان يجعلة صالحا لخدمه بلاده) أول حجر اساس في نظام مصر للمصريين. ولكن هذه الوطنية والقومية المصرية لم تكن خالصة، بل كانت مختلطة بالدين نحو القتال، كان دينيا. وكان الازهر وعطاؤه مشاعل الثورة بالاضافة الى ان أحمد عرابي كان يدين بالولاء للخلافة الاسلامية في تركيا، ومعنى ذلك ان القومية لم تصل في عهد عرابي الي قومية علمانية. (٢٨) وعلى الرغم من محاولة أنيس صايغ الهامة من تحليل التاريخ المصري على ضوء الوعى العربي القومي الا انه لم يستطع أن يغفل الطابع الممري

العميق للثورة العرابية، ويلاحظ ان عبارة "الله ينصرك ياعرابى" كانت تجرى على لسان الشعب، وبعد الهزيمة، ارتفع الزعيم التعيس بين جنده الفلاحين الى ارقى مرتبة فى الامبراطورية العثمانية حيث أصبح يسمى (افندينا عرابى)، ويشهد محمد عبده من سجنه فى رسالة الى براود لى يقول فيها "هل يقدر أحد أن يشك فى كون جهادنا وطنيا صرفا. بعد أن أزره رجال من جميع الأجناس والاديان، فكان يتألق المسلمون والاقباط والاسرائيليون لنجدته بحماس غريب وبكل ما أتوه من حول وقوة لاعتقادهم انها حرب بين المصريين والانجليز.. وحينئذ اصبحت وسلطان باشا والبلاد المصرية قاطبة من اتباع عرابى.(٢٩)

وينتهى أنيس صايغ إلى النتيجة التالية "كل ذلك يعنى أن العروبة لم تحتل أى موقع في ثورة عرابى باشا، إن عرابى يردد عبارات: الامة المصرية – و(الوطن المصرى) و(القومية المصرية) عشرات المرات في مذكراته المنشورة دون أدنى ذكر العروبة"

ويركز محمد انيس على تحليل العناصر الأساسية المكونة الحركة الثورية التى مناتها العرابية من منظور مادى فيرى ان هذه القوة الجديدة تتألف من جناحين: جناح اقتصادى يتمثل في طبقة الملاك الزراعيين التي اصبحت في أواخر القرن التاسع عشر طبقة واضحة المعالم وذات مصلحة رئيسية في تثبيت الملكية الفردية والمشاركة في الحكم، ثم هناك جناح فكرى او جناح المثقفين الجدد الذي تحالف مع هذه الطبقة وباكتمال التحالف بين الملاك

والزراعيين والمثقفين الجدد يدخل المجتمع المسرى في مرحلة الثورة العرابية(٤٠).

ويحسم حامد ربيع مسالة الوعى القومى المصرى للثورة العرابية بقولة "لم تطرح الثورة العرابية بصورة صريحة لمفهوم القومية المصرية ولاعلاقة الانتماء المصرى بما يمكن ان يسمى الوحدة العربية" ويؤكد نفس اللهجة أنيس صايغ أيضًا.(٤١)

- (١) السيد قهمى الشنارى : الثورة العرابية والأصابع الصهيونية، مجلة النوحة يوليو ١٩٨٤.
- (٢) محمد جابر الأنصارى: تحولات الفكر والسياسية في الشرق العربي (١٩٣٠-
- ١٩٧٠)، عالم المعرفة (٩٣٥)، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب، الكويت، توقمبر
- (٣) فاروق يوسف: مصدر والعالم العربي، دراسات في الاجتماع السياسي، مكتبة عبن شمس، القاهرة ١٩٧١، ص ١٢.
- (٤) عبد العزيز الرقاعى: أمنول الوعى القومى العربى، مؤسسة المطبوعات الحديثة،
   القاهرة ١٩٦٠، ص ٤٨.
- (ه) عواطف عبد الرحمن : مصس العربية، سنوات المفاص، الصراع بين الفرعونية والعروبة والاسلامية، مجلة آفاق عربية، شياط ١٩٧٦، ص ١٢.
- (٦) ثوقـان فرقـوط: تطور الفكرة العربيـة في من ١٨٥٥ ١٩٣٦، المؤسسة العربيـة للدراساتوالنشر، بيروت ١٩٧٧، ص ١٠٩٧.
- (٧) السيد يس: الشخصية العربية، النسق الرئيسى والأنساق الفرعية (عروبة مصر وحوار السبعينيات) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام القاهرة ١٩٧٨ ص ٤٢.
- (۸) عبد العظیم رمضان: الفكر الثورى في مصدر قبل ثورة یوایو ۱۹۵۲، مكتبة مدیولي، القاهرة ۱۸۸۲، ص ۹۰.
  - (٩) راجع استعراضنا لهذه الأراء الممتلفة في :

- محسن خضر: الاتجاه القومي العربي في مصر وأثرة على التعليم من ١٩٥٢– ١٩٨١، رسالة ماجيستير، كلية تربية عين شمس، القاهرة ١٩٨٦ (الفصل الثاني).
- (١٠) عبد العظيم رمضان: الفكر الثورى في مصر قبل ثورة يوليو ١٩٥٧، مرجع سابق، ص ٥٩،
- (١١) محمد شفيق غربال: العوامل التاريخية في بناء القومية العربية، محاضرات برئامج المدرسين المعارين للاقطار العربية، وزارة التربية، ١٩٦٠.
  - (١٢) أبو خلاون المصرى : المختارات، ص ٣٦٣.
- (١٣) أنور عبد الملك : نهضة مصر (٥ -١٨٥ ١٨٩٧)، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة ١٩٨٧ ، ص ٢٤٥.
  - (١٤) رفاعة رافع الطهطاوي : مناهج الألباب المصرية، ص ١٨٧ .
- (١٥) مصطفى عبد الغنى: المؤثرات الفكرية في الثورة العرابية، الهيشة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٧، ص ١٣٩.
  - (١٦) أنظر تفصيل هذا البرنامج في:
  - أنور عبد الملك : نهضة مصر، مرجع سابق، ص ٢٦٤ ٤٦٥.
    - (١٧) راجع النص الكامل لهذه الطلبات في :
- عبد الرحمن الرافعي : الثورة العرابية، دراسات قومية، العدد الثالث، مركز النيل للاعلام، القاهرة ١٩٧٩، ص ٤٦، ٤٧.
  - (١٨) انظر تفاصيل هذه المظاهرة في المصدر السابق الصفحات ٢٧- ١٩٦٩.
    - (١٩) عبد الله النديم في (أنور عبد الملك : نهضة مصر ص ٤٩٥).
      - (٢٠) محمد احمد خلف الله: النديم ومذاكرته، ص ١٧٤.
- (٢١) مصطفى عبد الغنى: المؤثرات الفكرية في الثورة المرابية، مرجع سابق، مرجع سابق، مرجع سابق، مرجع سابق،
  - (٢٢) كرومر: الثورة العرابية، من ٧٠،
  - (٢٣) الفريد بلنت : التاريخ السرى لاحتلال انجلترا لمس، ص ٥٥٦.

- (٢٤) سعيد اسماعيل على: الأيعاد الاقتصادية والاجتماعية لمركة الفكر التربوى في مصر ١٨٨٧ ١٩٢٣، رسالة دكتوراه، كلية التربية عين شمس القاهرة ١٨٦٩، مصر ٢٨٨٠.
- (٢٥) محمد العرب موسى: وحدة تاريخ مصر، المؤسسة العربية الدراسات النشر، بيروت ١٩٧٧، ص ٢٢٢، ٢٢٢.
- (٢٦) أبو خلدون سامّع المصرى : أبحاث مختارة في القومية العربية، دار المعارف القاهرة ١٩٦٤، ص ٢٠٠.
- (۲۷) أحمد عبد المعطى حجازى : رؤية حضارية طبقية لعروبة مصر، دار الأداب، بيروت ۱۹۷۹، ص ۷۱.
  - (۲۸) المرجع السابق، ص ۲۷.
  - (٢٩) دار الوثائق: المحقظة ١١٦ أبحاث- ملف ١٦٣ عابدين (ملف ثابت باشا).
    - (٣٠) المرجع السابق،
- (٣١) منازح ذكى: مصنر والمسألة القومية (بحث في عروية مصنر)، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٢، ص ٥٣.
  - (٣٢) المسدر السابق، من ٥٤.
- (٣٣) قواد المرسى خاطر: حول الفكرة العربية في مصر، (مصر النهضة)، مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة ١٩٨٥ ص ٥٠٠
  - (٣٤) المرجع السابق، ص ٥٣.
- (٣٥) على المديدى: عبد الله النديم: خطيب الوطنية، المؤسسة العربية للتأليف والترجمة والنشر، مكتبة مصر ١٩٦١، ص ٢٠٤٠.
- (٣٦) ارسل البارودى إلى بلنت بريطانيا خطابا يقول فيه "كنا نرمى منذ بداية حركتنا الى، قلب جمهورية مثل سويسرا ولكنا وجدنا الطماء لم يستعموا لهذه الدعوة لأنهم كانوا يتأخرين عن زمنهم، ومع ذلك فسنجتهد في جعل مصر جمهورية قبل أن نموت انظر: محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر، جـ ١، ص ١٥٩.

- Blunt, Wilfrid scawen: secret histor/ of the British(\*v\*)
  Occupation of Egypt London1907, p345
- (٣٨) نبيه بيومى عبد الله : تطور الفكرة القومية العربية في مصر، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة ١٩٧٥، ص ٥٥.
  - (٣٩) أنيس صابغ : الفكرة العربية في مصر، مرجع سابق.
- (٤٠) محمد أنيس : الحركة الوطنية في مواجهة الاستعمار الاوروبي، الثورة العرابية للكاتب، العدد ٢٠، القاهرة ١٩٦٦ .
- (٤١) حامد ربيع: التحدى الصمهيوني وارداة التكامل القومي، دار الموقف العربي، القاهرة ١٩٧٨، ص ٢٤٢.

## ساطع الحصرى وجموده فى نشر الدعوة القومية العربية فى مصر

"ولا أكون مغاليا اذا قلت: انى أهتم بمصر أكثر مما أهتم بسورية والعراق، لأتنى أعرف أن مصر بحسب أوضاعها العامة أصبحت (القدوة المؤثرة) على العالم العربي بأجمعه، فأعتقد لذلك أن كل تقدم يحصل فى مصر لايخلو من النفع لسائر البلاد العربية، كما أن كل نقص يعيش فى مصر لايخلو من ضرر العدوى الى سائر البلاد العربية، فكل مدة تسدى الى مصر كأنما أسديت إلى سائر البلاد العربية بأجمعها.

#### (ساطع العصري- ١٩٢٦)

ربما كانت المرحلة المسرية في حياة الفكر القومي الكبير ساطع الحصرى هي أهم المراحل بالنسبة للطرفين: ساطع الحصري والدعوة القومية في مصر...

وإذا كانت جهود ساطع في المشرق العربي لا تنكر بخصوص نشر الدعوة القومية والدعوة الى الوحدة العربية وتأصيل الفكرة، الا أن الأهمية النسبية لدعوته في مصر تكمن في أن نشئ ونمو الاتجاء القومي العربي في الشام والعراق كان أسبق منه في مصر.

أهملت ثورة ١٩١٩ في مصر الفكرة العربية، وخلى دستور ١٩٢٣ من أي

أشارة الى انتماء مصر العربى مقابل التأكيد على مفهوم الأمة المصرية، كان ذلك كله معبرا عن غلبة القومية المصرية على الخطاب السياسى المصرى وربما كان انشغال مصر بقضيتها الوطنية من العوامل الأساسية التى أعاقت نمو الفكرة القومية العربية في مصر.

كانت حركة الاخوان المسلمين من أبرز حاضنات الفكرة العربية في مصر في الثلاثينيات، ولكنها اختلطت بالفكرة الاسلامية عندهم، ولكن يبدو أن قضية فلسطين كانت البداية السياسية لاكتشاف مصر لعروبتها . ويذهب أنيس صايغ الى أن تقضية فلسطين لعبت الدور الأكبر في المجرى التاريخي لتطور الفكرة العربية في مصر" (١).

ومن بين العوامل التى أثرت على المناخ الفكرى المرحب بالدعوة القومية العربية في مصر الثلاثينيات: الزيارات الرسمية للساسة والمثقفين المصريين الى البلاد العربية، ونمو الرأسمالية المصرية الصناعية والتجارية، وإنشاء طلعت حرب لبنك مصر والذى أدى الى انفتاح الاقتصاد المصرى على السوق العربية وادراك أهميته، كذلك تنشيط السياحة بين مصر والأقطار العربية وتحسين المواصلات بينهما بالاضافة الى التعاون الثقافي والتعليمي المتبادل..

وأكمل تلك العوامل الدور الذي لعبه ساطع الحصيري في انضباج الفكرة العربية في مصر، فكان معبرا عن الجو الفكري الذي ساد الشرق العربي منذ نهاية القرن الماضي، ويسعى من خلال نظرية عامة القومية الى تحديد مفهوم القومية العربية..

عول المصرى على الدور العربي لمصر وقيادتها للحركة القومية أهمية كبرى ومرجعه في ذلك الى أنه قد "زودت الطبيعة مصر لكل الصفات والمزايا التى تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة في انهاض القومية العربية"(٢).

اقد رأى المصرى مسيرة مصر نحو أداء دورها الطبيعى والقيادى فى النضال القومى وكأته حتمية تاريخية تستند على عوامل تطورية مقيقية فيقول: إن العلا التاريخية التى تربط مصر بسائر الأقطار العربية لهى أقوى وأعمق وأطول من العلاقات التاريخية التى تربط الولايات الفرنسية بعضمها ببعض "(۲).

وكان طبيعيا أن تؤدى أفكار ساطع الحصرى حول عروبة مصر، وتطورها القومى في المستقبل تجاه القيام بدورها القومي الطبيعي الى الاصطدام بثبرز رموز اصحاب دعاوى القومية المسرية والدعوة الاسلامية، فدخل في مساجلات فكرية مع بعض هذه الرموز ومنهم طه حسين ود. هيكل وسلامة موسى وهسين مؤنس وأحمد لطفى السيد وأحمد أمين وأمين الخولى وشيخ الأزهر.. وحاول في خلال مساجلاته معهم أن يؤكد على انتماء مصر الطبيعي الى الأمة العربية، وأن خيرها في الاعتراف بتلك الصلة وتحمل مسئولياتها الطبيعية تجاه منطقتها العربية.

لقد انسجمت مساجلاته معهم مع قناعاته الفكرية، فقد آمن بأهمية المحدة العربية ايمانا عميقا، وحارب من أجل تحقيقها بلا هوادة، وكان يعتقد أن

الوحدة العربية ضرورية لتماسك العرب وتقدمهم، ولم يفقد أيمانه بإمكانية تحقيقها في المستقبل ومن ثم اعتقد أن أول مايجب عمله هو إيقاظ الروح القومي وبث الإيمان في نفوس العرب بالقومية العربية ووحدة العرب، مصر هي الأخرى كانت تشد صراعا فكريا حادا بحثا عن هويتها الفكرية، وأهم الاتجاهات الفكرية التي طرحت في مجال محاولات تأصيل الهوية المصرية، الاتجاه القومي المسري، والاتجاه الاسلامي، والاتجاه الاشتراكي، والاتجاه التغريبي، وبصورة أضعف الاتجاه العربي، كما يمكننا أن تضمن الاتجاه القومي المصري اتجاهات فرعية ظهرت داخله كالاتجاه الفرعوني والاتجاه الافريقي،

ركز الحصرى في دعوته في مصر على المدخل الثقافي والوحدة الثقافية ولا السياسية بداية لتحقيق الهدف القومي، وركز على دور الثقافة والتعليم لتحقيق هذا المدخل للقومية العربية "فقد اختار الحصرى طريق الدعوة للوحدة الثقافية العربية لتحقيق حلم الأمة العربية وذلك باحداث التقاوب بين نظم الثقافة والتعليم في البلاد العربية المختلفة منذ وقت مبكر ((1) هو نفسه كان دد جملة شمهيرة بخصوص التعليم وهي "أعطوني مقاليد التعليم وأنا ليكم وطنا موحدا".

وسعوف تحاول أن تلقى الضعوء على أهم ملامح المساجلات الفكرية التى ضعوا سناطع الحصيري مع المثقفين المصريين من أجل ابراز عروبة مصر للقومية العربية في مصر.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### طه حسين :

استنكر الصصرى الآراء التى أدلى بها طه حسين فى حديثة "أن المصرى "المشكوف" البيروبية عام ١٩٣٨. فقد ذكر طه حسين فى حديثة "أن المصرى مصرى قبل كل شئ، فهو أن يتنازل عن مصريته مهما تقلبت الظروف". وعالل ذلك بقوله "أن الفرعونية متأصلة فى نفوس المصريين وأنها ستبقى كذلك، بل يجب أن تبقى وتقوى، ولانصدق ما يقوله بعض المصريين من أنهم يعملون للعروية، والفرعونية متأصلة فى نفوسهم"(٥).

واستبعد طه حسين الوحدة السياسية بين العرب، واستبدلها بتوحيد نظم وبرامج التعليم وتشجيع التبادل الثقافي بينها ..

وهذه الآراء من طه حسين منسجمة مع موقفة الفكرى من مسألة القومية المصرية وحيث تعد مصر في نظرة قومية متميزة مستقلة بذاتها..

ففى كتابة الشهير "مستقبل الثقافة فى مصر" يذهب الى أن "الثقافة المصرية مهما تكن ضعيفة ومهما تكن ناقصة ومهما تكن محتاجة الى التقوية والإصلاح فهى موجودة ما فى ذلك وما ينبغى أن يكون فى ذلك شك. هى موجودة متميزة بخصالها وأوصافها التى تنفرد بها من غيرها من الثقافات. وأول هذه الصفات المميزة لثقافتنا المصريه أنها تقوم على وحدتنا الوطنية وتتصل اتصالا قوميا عميقا بنفوسنا المصرية القديمة. أيضا تتصل بوجودنا المصرى فى حاضرة وماضيه، ومن حيث أنه تصور آمالنا ومثلنا العليا فى الحياة فهى تتصل بمستقبلنا أيضا بل هى ترفعنا الى هذا المستقبل رفعا. ولك ان تنتظر فى أى لون من ألوان العلم الأدب والفن التى

تدرس في مصر والتي ينتج فيها العلماء والأدباء والفنانون المصريون. فسترى أنها مطبوعة بالطابع المصرى القوى الذي لم يستطع الزمان أن يمحوه أو يعفى آثاره "إلى أن يقول: "ثم ستراها قد اتخذت اللغة العربية المصرية لها أداة مرنه أنيقة رشيقة لاتتبوعن النوق ولاتتجافي عن الطبع ولاتكلف قارئها مشقة وجهدا. ولاتقل إن اللغة العربية مشتركة بين مصر وغيرها من البلاد العربية فهذا حق وأكن لمصر مذهبها الخاص في التعبير، كما أن لها مذهبها الخاص في التفكير، والبلاد العربية الأخرى تتأثر بمصر ولعلها تتنافس في تأثر مصر في تفكيرها وتعبيرها، وإذا أردت أن تحلل الشعري الفني القديم وهي التراث العربي الاسلامي وهي ما كسبته مصر الثقافة المصرية الى عناصرها الأولى فهذه العناصر واضحة : هي التراث العربي الاسلامي وهي ما كسبته مصر الشعري الفني القديم من خير ما أثمرت الحياة الأوروبية الحديثة. هي هذه العناصر المختلفة المتناقضة فيما بينها أشد الاختلاف والتناقض، في مصر وثقافة مصرية انسائية، فيها شخصية مصر القديمة الهادئة، ومنها شخصية مصر الباقية الخالفائة المناقة الخالفائة المناقة الخالفائة المناقة المناقة

ومع ذلك، فلم يستطع طه حسين في نفس الكتاب أن يخفي حقيقة الروابط الوثيقة بين مصر والعرب، فكيتب يقول في مقدمة الكتاب :

"ليس من شك في أن الصلة بين المصريين القدماء، وبين هذه الأقطار من الشرق القريب كانت قوية مستمرة منظمة الى حد بعيد وكانت بالغة الاثر في الحياة العقلية السياسية والاقتصادية لهذه البلاد كلها.. فأساطير المصريين تنبئنا بأن آلهتهم قد تجاوز الحدود الصمرية وذهبوا يحضرون الناس في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أقطار الشرق هذه، وتاريخ المصريين ينبئنا بأن ملوك مصر قد بسطوا سلطانهم على هذه الاقطار أحيانا، كما يحدثنا بأن مصر قد تعرضت أبعض الخطر السياسي في هذه البلاد(٧)، وإذا كان هذا هو مجمل الموقف الفكرى لطه حسين من مسالة عروبة مصر، فكيف فند الحصرى آراء طه حسين السابقة..؟

نفى المصري كون الوحدة العربية تتطلب من المصريين التنازل عن المصرية لأن دعوة المصريين الى الاتصاد مع سائر الأقطار العربية لا تتضمن بوجه من الوجوه حثهم على التنازل عن المصرية، بل إن دعاة العروبة يطلبون إلى المصريون أن يضيفوا الى شعورهم المصرى الخاص شعورا عربيا عاما، فالفكرة العربية التي تعمل في القرن العشرين للأجيال القادمة - لايمكن أنت تتعارض مع آثار بقيت ميراثا من ماض سحيق يرجع الى ضمسة آلاف سنة، وأنه لم يطلب هذم الاهرام وتناسى الاثار لأجل تحقيق الوحدة العربية، فالأهرام لم تمنع مصر من الاتحاد مع سائر الأقطار العربية اتحادا تاما في ساحة اللغة، تساحل: فهل يمكن أن تحول دون اتحادها مع تلك الأقطار في ساحة السياسة أيضا؟

وردا على ادعاء طه حسين بأن "الأكثرية الساحقة من المصريين لا تمت بصلة الى الدم العربي، بل تتصل مباشرة بالمصريون القدماء"، متسائلا بدوره: هل علمتم بوجود أمة على الأرض انحدرت من أصل واحد تماما؟ وهل تستطعون أن تذكروا لى أمة واحدة ترتبط بروابط الدم - حقيقة؟

وعن تقليل طه حسين من وزن اللغة كركيزة الوحدة بقوله "لاتنخدعوا، ال

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كان للغة وزن في تقرير مصير الأمم، لما كانت بلجيكا وسويسرا ولا أمريكا ولا البرازيل".

ففند الحصرى موقع كل دولة من الدول الأربع ليثبت على العكس مما ذهب اليه طه حسين أن اللغه عامل توحيد، وتسامل : هل تعتقدون أن هذه المخطوط الوهمية التي تفصل مصر عن سائر البلاد العربية بصورة اعتبارية واصطناعية تستطيع أن تعمل عملا مماثلا لعمل البحر المحيط الذي يفصل أمريكا عن أوروبا بصوة حقيقة وطبيعية".

وفي حين استبعد طه حسين وجود منفعة من تحقيق الوحدة العربية، ذهب الحصرى الى أنه يعتقد عكس ذلك تعاما قائلا: "اعتقد أن فكرة الوحدة العربية لاتسند الى المنفعة أيضا"، وقال في العربية لاتسند الى المنفعة هي التي ستسير المصريين نحو الوحدة العربية عاجلا أو آجلا"، وأيد طه حسين في مناداته بتوحيد الثقافة العربية مؤكدا مدخله الثقافي للوحدة – قائلا "اضمنوا لي وحدة الثقافة، وأنا أضمن اكم لكل ماتبقي من ضروب الوحدة".

وقد رد طه حسین علی هذه الردود بدوره فی اعداد "الرسالة" و"الهادل" لیرد علیه الحصری بدوره فی جوله تالیة.(^)

#### سعد زغلول:

شاع في العشرينات في مصر والعالم العربي وصف سعد زغلول للوحدة العربية بأنه "اذا جمعت صفرا الى صفر، فصفر، فعاذا تكون النتيجة؟ "وهي

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الرواية التي نشرها عن سعد زغلول الأستاذ عبد الرحمن عزام، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

يتسائل الحصرى – منتقدا رواية سعد زغلول – هل كان سعد زغلول مصيبا فيما يقول؟ هل كان محقا في اعتبار الشعوب العربية أصفارا؟ هل كانت مصر صفرا عندما ثارت ثورتها الخالدة وأدهشت العالم بالاتحاد الرائع الذي شمل جميع طبقات الشعب من أفقر الفقراء الى أغنى الأغنياء، ومن أصغر الموظفين الى أكبر الأمراء، ويروح التضمية الهائلة التي جعلت الثوار يهجمون على الجيوش الانكليزية المجهزة بأفتك الأسلحة بزجاجات عادية ملئت بالرمال؟

وهل كانت سوريا أيضا صفرا؟ سوريا التي كانت تغلى في تلك الأيام كالمرجل لتنسيس حياة قومية جديدة، سوريا التي قاومت جبروت الفرنسيين مقاومة عنيفة، حتى اضطرتهم الى حشد مائه ألف جندى..

هل كانت صفرا حقيقة؟ والعراق الذي قام بثورته الشاملة، وكبد الانجليز خسائر فائحة في الأموال والارواح، واضطرهم في آخر الامر إلى التخلي عن فكرة جعل البلاد مستعمرة تابعة لمستعمراتهم الهندية، هل كانت صفرا أيضا؟".

ويرى الحصرى أن سعد زغلول كان على خطأ عظيم عندما اعتبر الشعوب العربية كلها أصفارا "نعم، أنها لم تكن أصاد تامة، ولكنها لم تكن أصفارا أيضا في أية حال من الأحوال".

وبعد أن يستعرض المصرى امكانيات الشعوب المسغيرة الداخلة في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وحدات، يطرح رؤيته المتفائلة: "علينا أولا، أن نكف عن اعتبار أنف وشعوينا أصفارا، وعلينا، ثانيا، أن نؤمن بأن الشعوينا قوى كامنة هائلا تتحول الى قوى فاعلة، اذا بذلنا فى هذا السبيل الجهود اللازمة، وعا ثالثا، أن نكف عن تشبية قضايا اتخاذ الأمة بعمليات جمع الأعداد، وفي قي آخر الامر أن نكف عن الاستشهاد بكلمة" جمع الأصفار إلى الأصفى فى قضايا القومية العربية، ولو كانت الكلمة المذكورة من بنات أفكار سرغلول الخالد"(١).

#### احمد لطفي السيد:

مثل أحمد لطفى السيد أهم رموز القومية المصرية في مصر قبل ١٩٥٢.. وهو يمثل أيضا الامتداد البارز لدعوة القومية المصرية التي أط رفاعة الطهطاوي وسار بها مصطفى كامل وعلى مبارك والمرصفى..

ويعتبر تيار القومية المصرية أن المصريين يكونون أمة قائمة بذاتها نموا طبيعيا، حيث ربطت المصالح على مر الزمان بين أفرادها وجعلت أمة مصرية، سخر لطفى السيد صحيفته (الجريدة) لدعوته، وآمن بالقالمصرية كسبيل لوحدة الامة وأنكر الجامعة العثمانية لأنها لون من ألاستعمار.

ويصور لطفى السيد الشخصية المصرية فيرى أنه "نحن فراعنة ه ونحن عرب مصر ونحن مماليك مصر وأتراكها، نحن المصريون دائما نحن تحت حكم العائلة الخديوية الانحن تحت حكم العائلة الفرعونية، أو حكم من قبلها أيضا بشئ من التطور الزمنى قضى به التغير العالى الم Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حافظين الكثير مما ورثناه من آبائنا الأقربين والأبعدين. كل هذه المشخصات القومية، المادية والمعنوية، الورثية والكنيسية، من شأتها أن تجعل بيننا رابطة الجنسية أقوى منها في أكثر الأمم"(١٠).

ويرفض لطفى السيد أى رباط لمصر غير المصرية أو أى انشاء معتوى لها أخر ويرفض الرباط العربى والاسلامى ضمنا، فيقول: "كذلك نحن المصريون نحب بلادنا ولانقبل مطلقا أن ننتسب إلى وطن غير مصر، مهما كانت أصوانا حجازية أو بربرية أو تركية وشركسية أو سورية أو أوروبية، أقمنا فى مصر وطنا لنا وعقدنا معها عقد صدق ترزقنا من خيرها ونقوم على مصالحها ونقدى شرفها بأرواحنا. فما النزر اليسير الذى لايزال يجب الانتساب الى قوم غير المصريين أو الى وطن غير مصر الا تاكث عهده ومتاجر شرفه اذ من القواعد الاولية للعيشة الانسانية أن "الغرم بالغنم" فالذى يعيش فى مصر يجب أن يدفع ثمن هذه العيشة الراضية محبا لها وحنانا عليها، وأقل أقدار المحبة عدم عقوقها والانتساب الى غيرها"(١٠)

والأخطر أن لطفى السيد رفض مبدئيا مناقشة وجود مايسمى "بالمسألة العربية" فليس فى نظره وجود اقضية عربية تستحق الجدل والنقاش، واعتبر ان الكفاح من أجل الاستقلال فى دول المشرق العربي أمر يخص أهلها أو يخص العثمانيين ولا يخص مصر.. يقول حول القضية العربية أو الفكرة القومية بالتحديد فى واحدة من أشهر مقالاته المناهضة لها:

ليس هناك مسالة عربية، لكن هناك قلقا في قلوب كثير من العرب سببه التفات بعضهم الى احصاء الموظفين في كل عنصر، وشيوع تهمة أن للحكومة

يدا في الانتخاب إن صدقا وإن كذبا. نقول اذا كان المسالة العربية محل من الوجود، فان وجودها الآن سابق لأوانه جدا. وخير الذين يسعون في تأليف حزب لبث شكايات العرب ونشرها ان يرشدوا الأعراب الى معنى الدستور.. وائن كانت المسألة العربية ظل من الوجود فحلها بيد العثمانيين من غير ضارة بأحد (١٢)

والأغرب أن لطفى السيد بعد أربعين عاما كاملة من اطلاق آرائه السابقة، يعود ليتشبت بها، ويعود الى التأكيد على القومية المصرية ورفض الدعوة القومية، فيقول قبل عامين من ثورة يولية، ومن خلال دفاعة عن القومية المصرية بعد هزيمة فلسطين ١٩٤٨. "كنت في تأييد مصرية المصريين، لأن منهم من كانوا يدعون أنهم عرب ومنهم من يدعون أنهم أتراك أو شراكسة.

واوكان اليونان حينما ملكهم الأتراك قد خرجوا عن قيوميتهم لبادت شخصيتهم ولاستحال عليهم شخصيتهم ولاستحال عليهم أطماع الاستقلال ببلادهم ولاستحال عليهم أن يربوها اليوم. وبذلك نحن المصريين، يجب أن نتمسك بمصريتنا ولا ننتسب الى وطن غير مصر، مهما كانت أصوانا حجازية أو سورية أو شركسية أو غيرها. ويجب أن نحافظ على قوميتنا ونكرم أنفسنا ووطننا ولا ننتسب الى وطن أخر ونخصه وحدة بكل خيرنا وكل منافعنا ونصيطة بكل غيرتنا (١٢)

يفند الحصرى آراء لطفى السيد حول انكار عروبة مصر والقضية العربية، فيرى أن مساواة لطفى السيد بين العروبة والتركية خلال دعواه الى المصرية غير منطقية، فالمتاعب التى تعرضت لها اليونان بعد انفصالها عن الدولة العثمانية جاءت بسبب علاقاتها المذهبية – المذهب الارثونكسى- ولم تتغلب

على هذه المشاكل الا بالاصفاء الى نداء اللغة والوطن لا نداء الدين والمذهب ويظهر من ذلك بوضوح وجلاء أن اليونانيين مدينون بكيانهم السياسى الراهن الى تمسكهم بلغتهم القومية، والى تفضيلهم الاصفاء الى نداء هذه اللغة على أى نداء آخر".(١٤)

ويعد أن يستعرض الحصرى تفصيليا نضال اليونانيين من أجل الوحدة وألذى أصبح حقيقة وأضعة، ينبه لطفى السيد برفق ألى عدم لى الحقائق وتجاهل منطق التاريخ فيقول "كيف كان يتطور تاريخ اليونان لو قال زعماؤها قبل قرن ونصف قرن مايقوله الاستاذ لطفى السيد هذه الايام"؟..

وذلاحظ ان الموقف الفكرى للطفى السيد موقف منسجم مع طبقته، فلقد مثل لطفى السيد البرجوازية المصرية الليبرالية، وعبر عن مصالحها وأهدافها في السعى للحلول مكان الطبقة الحاكمة المكونة من عناصر تركية وشركسية واتفق مع الطهطاوى في الأركان الشلائة لفكرة الليمان بالقومية المصرية والديمقراطية الميرائية والدعوى الى نقل مقومات الحضارة الأوروبية.

## اسماعيل القباني:

يعد اسماعيل القبائى أهم مفكر تربوى فى الأربعينيات والخمسينيات فى مصر بل وصل الى كرسى وزارة المعارف محاولا تطبيق أفكاره عمليا .. وقد وقف القبائى موقفا متحفظا من الفكرة القومية العربية فى مصر.. ولكن بعد وحدة ١٩٥٨ بين مصر وسوريا بدأ يعدل من موقفه منها..

يرى القبائى أن التباين بين أقطار الأمة العربية لا يتعارض مع وحدة الثقافة فيها طالما هناك أشتراك عام في الافكار والاتجاهات والقيم.. وإذلك

فالوحدة الثقافية قائمة في الامة العربية بالرغم مما قد يكون هنائك من عناصر ثقافية تختلف من اقليم عربي الى آخر، وقد نشأت هذه الوحدة نتيجة التاريخ المشترك الطويل، الذي أدى الى وجود لغة وعقائد وغايات مشتركة ونشوء آداب وفنون ونظم مشتركة. فعندما يتكلم البعض عن التوحيد الثقافي بين البلاد العربية فهذا تعبير غير دقيق. اذ ليس المقصود انشاء الوحدة الثقافية حيث لاتوجد، وإنما المقصود العمل على تقوية الشعور بها، وإبراز العناصر المشتركة في وعي الافراد، وتعريف شعوب البلاد العربية بالعناصر التي تختلف من اقليم الى آخر، نتيجة الانعزال الذي وقعت فيه هذه الأقاليم في بعض العصور الحديثة"(١٠)

ورد الحصرى على رأى القبانى من استحالة توحيد الثقافة العربية بحجة "ختلاف البيئات الطبيعية للاقاليم العربية، وإن الاختلاف يؤثر بعمق على طبيعة الحياة البشرية والثقافية للامة العربية، وبالتالى يحول دون اقامة الوحدة الثقافية "،(١٦) فيرى الحصرى أن "الحياة الحضارية الحالية قد هيأت للانسان من السبل والوسائل، ما يمكنه من السيطرة على تلك المعوقات، ويرى أيضا أن تجانس البيئة الطبيعية يلائم حالة الشعوب البدائية والأقوام العشائرية البسيطة، بل يعتقد أن تنوع البيئات الطبيعية يكسب الأمة بنية طبيعية متكاملة تعزز مكانتها الاقتصادية وتقوى من وحدتها الثقافية، كمثال الأمة الفرنسية التى حققت وحدتها القومية دون أن تقف تلك الظروف حائلا بوجه وحدتها الثقافية "وفرق الحصرى بين معنى الثقافة الموحدة والتعليم الموحد، ورأى أن "الوحدة في الثقافة تتطلب تمازج وتناسق الأفكار والعواطف

المختلفة لاشرط تجانسها أو تماثلها تماما، بينما وحدة التعليم تعنى الموازنة والمؤالفة بين توحيد الأسسس والاتجاهات في المناهج وبين تنوع المقررات وطرق التدريس ومعاهد التعليم". (١٧)

ويشير الحصرى إلى أنه لايقصد التنوع في الثقافة، بل يرى أن هذا لايتعارض ووحدة الأسس والغايات التي توضع في المناهج بصورة عامة.

ويمكننا أن نربط مساجلة ساطع الحصرى السابقة مع اسماعيل القبانى برؤيته لسبيل تحقيق الوحدة العربية، حيث هو السبيل الثقافي الحضارى أساسا وليس السياسي .. ولقد عول الحصرى أهمية كبيرة على التوجيه القوى التعليم، وتوحيد المقررات الدراسية بين الدول العربية ونشير هنا الى مقال هام له نشر عام ١٩٤٨ في مصر في احدى الدوريات التربوية (١٨) بعنوان "العلاقات الثقافية بين الدول العربية"، يشير فيه الى ضرورة الوصول الى استراتيجية تعليمية عربية موحدة، والانتهاء من ذلك إلى تكوين ثقافة عربية موحدة، ومن هذه السبل في رأية: تبادل المدرسين والأساتذة، تبادل الطلبة والتلاميذ، معادلة مرحلة التعليم وشهاداته، وتشجيع الرحلات بين الطلاب العرب، احياء التراث الفكرى والفن العربي ونشره، تنشيط جهوب الطلاب العرب، احياء التراث الفكرى والفن العربي ونشره، تنشيط جهوب التعليم المنطحات العلمية بواسطة المجامع اللغوية والمؤتمرات وتعريب التعليم، تشجيع عقد المؤتمرات العلمية والعلمية والتعليمية، اقامة المهرجانات.

لعل أثر المفكر القومي الكبير ساطع المصرى في نشر الوعي القومي والدعوة العربية في مصر وخاصة قبل ثورة ١٩٥٢ أثر كبير، وبمثل صفحة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هامة من صفحات الديالكيتك العروبي في مصر قبل ثورة ١٩٥٧، ولعل الاستقراء السابق لجهود ساطع الحصري في نشر الدعوى القومية من مصر تشير الى عدة دلائل هامة نوجزها فيما يلى:

١- إن اهميتها تكمن في أنها جات أثناء مرحلة غلب ضعف الفكرة العربية في مصر، وعدم بلورتها وتعميقها قبل القيادة الناصرية اثورة ١٩٥٢، ومن هذا كانت أهميتها في أنها ساعدت على ايقاظ الوعى القومي بين المصريين، والتصدي للتيارات الانعزالية والاقليمية المناهضة للاتجاه القومي العربي،

Y- إن معقل ساطع المصرى في جهادة القومي الوحدوى كان معقلا ثقافيا ينبرج تحت اطار الوحدة الثقافية، وحيث يرى المصرى في وحدة اللغة والتاريخ أهم الركائز القومية "فاللغة تكون روح الأمة وحياتها.. والتاريخ يكون ذاكره الأمة وشعورها"(١٠).. كما ربط ايمانه بتوجيه مصر نحو مصيرها العربي بتوفر هاتين الركيزتين في الثقافة المصرية "فالمصريون بأجمعهم يتكلمون ويتخاطبون باللغة العربية، فهم عرب ولامبرر التساؤل فيما اذا كانها عربا جنسا ويما .. ولاتوجد أمه ينحدر جميع أفرادها من أصل واحد، واللغة هي أداة التفكير وواسطة التعبير عن الآراء والأحاسيس.. والوحدة في التاريخ تنشأ من الوحدة في الثالية أوسع بكثير من حدود الدولة المصرية" (٢٠).

٣- إن الحصرى كان يؤمن بالدور القيادى الحيوى لمسر في النضال
 القومي العربي الوحدوي وتكاد نجد صدى لهذه الرؤية في أغلب مؤلفاته.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

3- إن جهود الحصرى في نشر الدعوة القومية في مصر كانت جهودا فردية وليست جماعية، ومع ذلك قدر لها أن تتعامل مع الجدل الدائر في مصر بين الاتجاهات الفكرية المختلفة، ومع الأحداث التاريخية الدافعة بالوعي القومي العربي لدى المصريين تجاه السطح، والتي أثمرت في النهاية مع تبني القيادة الناصرية للحل القومي، وتتحقق واحدة من أهم نبوءات - أو توقعات الحصرى - لتقود مصر سفينة العمل للقومي مع القيادة القومية لمصر عبد الناصر وقبل أن تنتكس هذه المسيرة فيما بعد، وبعد رحيله بالتحديد.

#### الموامش

- (١) أنيس مسايغ : تطور الفكرة العربية في مصر، مطبعة هيكل الغريب، سيروت ١٩٥٧، ص ٢٣٩،
- (٢) أبو خلاون ساطع الحصرى : آراء وأحاديث في الوطنية والقومية، مطبعة الرسالة، القاهرة ١٩٤٤، ص ١٩٢١.
- (٣) أبوخلنون ساطع الحصرى: حول الوحدة العربية (رد طه حسين) مجلة الرسالة القاهرة يوليو ١٩٣٩.
- (٤) نبيل أصمد عامر . ساطع المصرى وبناء نظم تعليمية عربية حديثة في إطار الوحدة الثقافية العربية، صحيفة التربية، تصدرها رابطة التربية المديثة، القاهرة يسمبر ١٩٦٦، ص٧٥.
  - (٥) راجم المساجلة في :
- أبو خلاون ساطع الحصرى: أبحاث مختارة في القومية العربية، دار المعارف القاهرة ١٩٦٤، س٢٠٧-٢١٧.
- (٦) طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر: مطبعة المعارف ومكتبتها، القاهرة ٩٣٨ ص ٢٩٥ - ٣٢٥،
  - (٧) المصدر السابق من ٦- ١١.
  - (٨) السالة عدد ١٩/ ١٢/ ١٩٣٩، ٢٦/ ١٢/ ١٩٣٩.
  - (١) أبو خلدون ساطع المصرى : العروبة أولا، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٢٥ .
    - (١٠) احمد لطفي السيد، الجريدة في ١٩/١/ ١٩١٣.
      - (١١) احمد لطفي السيد، الجريدة في ١٩/٣ ١٩١٢.
    - (١٢) احمد لطفي السيد، الجريدة في ٣٠/ ١٩١١/٨.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

"إن مصر هي العقل والقلب .. وأذا ضرينا مصر فنحن نضرب عقل وقلب العرب"

- جون فوستر دالاس --۱۹۵۲



| الباب الثاني |  |
|--------------|--|

عروبة مصر بعد ثورة ١٩٥٢

(الهوية العربية لمصر من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل)



## العدوان الثلاثى ومسيرة النضال العربى القومى

يحاول هذا الفصل الإجابة على سؤال محدد هو:

ماأهم النتائج المترتبة على حرب ١٩٥٦ أو (العنوان الثلاثي) كما شاعت التسمية في الذاكرة الشعبية العربية بمسيرة النضال القومي العربي؟

ولانفترض في البداية أن هذه الحرب – وأن كانت نقطة تحول – محطة مستقلة متقطعة الصلة عما قبلها من تطورات وأحداث في الوطن العربي، وليس من المبالغة أن نجد صلة مابين هذه الحرب وموقعة: نفارين في القرن التاسع عشر، أو بينها وبين معركة التل الكبير عام ١٨٨٠ أو غيرها من معارك التحرر العربي.

فتاريخ النضال التحرري في مصر وأرضنا العربية يخضع لعلاقات جدلية، متداخلة، متفاعلة.

ولوضع العدوان الثلاثي في إطارها الصحيح، ينبغى التعرض السياق التاريخي الذي صبغ القيادة الناصرية لثورة يولية بصبغتها القومية، وأو خلال السنوات القليلة السابقة على هذه الحرب، وبالتالي معرفة آليات حركة العمل القومي العربي من منظورها المصرى، واستخلاص النتائج لهذه الحرب والمتصلة بمسيرة النضال العربي القومي،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## السياق التاريخي لثورة يوليو:

مع أن ثورة يوايو قد مثات عند تفجرها مشروعا مصريا خالصا من خلال قراءة مبادئها الستة وكذلك تحليل منشورات الضباط الأحرار وخلوها من اشارات قومية، الا أن ثورة يوليو مع ذلك كانت أهم حاضنة للفكر القومى العربي، وبالتالي حركة العمل القومي فيما بعد، وكان لدى الضباط الأحرار بعض التطورات القومية، تتصل بانتمائهم العربي، الا أن هذا التصور لم نتكامل أبعاده، ولم يكتسب طابعه الثوري الحركي الذي يعد جوهر الانجاز القومي للقيادة الناصرية الا على امتداد زمني امتد حتى مطلع الستينات. ويمكن اعتبار ثورة ٢٣ يوليو احدى النتائج البعيدة لهزيمة العرب في حرب ويمكن اعتبار ثورة ٢٣ يوليو احدى النتائج البعيدة لهزيمة العرب في حرب وليس من منظور قومي أبعد، وحينما يذهب مفكر مثل أنيس صايغ إلى أن قضية فلسطين لعبت الدور الأكبر في المجرى التاريخي لتطور الفكرة العربية في مصر (٢) فانه يقصد أن هذه الحرب قد نبهت الوعي المصري إلى قضية شعب، وإلى الخطر الصهيوني وانها بشكل أو بأخر نبهت الحركة الوطنية المصرية إلى ارتباط مصيرها بمصير العالم العربي كله.

ومع ذلك فان فكرة الوحدة العربية – كما يلاحظ طارق البشرى – لم تطرح بشكل واضح كهدف من أهداف السياسة المصرية العملية في هذه الفترة .. كان الاخوان المسلمون وحزب مصر الفتاة على رأس القوى المصرية في تأييد الكفاح المسلح ضد الصهيونية، وألف التنظيمان كتائب الجهاد، وبدأ الاهتمام يتصاعد تجاه الخطر الذي تمثله الصهيونية على الحدود الشرقية ..

وجاءت الثورة في ظل هذه الظروف، وتحت هذا المناخ "فكان على هذا المواجد أن يحمل على صعيد الوطن أمانة معالجة القضية العربية مدركا مسئولية مصر وبورها كما حددتها حقائق المكان والزمان، وواعيا مسئولية الوطن العربي وبوره في عمله، وهذا يعنى النضال لتحرير كل شبر عربي محتل واتحقيق وحدة الاقطار العربية وابناء التقدم وصولا إلى القيام بدور عربي على صعيد العالم(")".

وظهرت ثورة يواية في مصر من خلال متغيرات دواية تمثلت في عالم مابعد الحرب العالمية الثانية، ومع بداية أغول نجم الاستعمار التقليدي، واسوف يكون لهذه الثورة بعد أربع سنوات شرف المساهمة في تعجيل هذا الأغول، وظهر واضعا أن هناك قوى استعمارية جديدة، بل الأدق قوى أساسية تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستتحول خلال سنوات قلائل أهم حلقات الحصار حول نمو ثورة مصر التحررية في وطنها العربي "واقد جات حقبة الحصار حول نمو ثورة مصر التحررية ألى وطنها العربي واقد جات حقبة تملى حالة تسلم وتسليم بين مدرسة الاستعمار الأوروبي التقليدي والاستعمار تملى حالة تسلم وتسليم بين مدرسة الاستعمار الأوروبي التقليدي والاستعمار التي تمت بها مراحل انتقالية كثيرة الشعوب جنوب شرق آسيا، لولا أن يقظة العرب جمدت تلك المرحلة، وحاوات أن تحقق عملية التسلم لصالح تحررها واستقلالها الوطني القومي الشامل. وجاحت ممارسة عبد الناصر لترمز إلى والدفاع المطلق ضد عودة الاستعمار الجديد ألة القطعية مع الاستعمار القديم كليا، والدفاع المطلق ضد عودة الاستعمار الجديد (أ)".

ومن ثم يمكن القول أن الانجاز الرئيسى الذى حققته ثورة ٢٣ يوليو — على مستوى مسئولية مصر القومية — هى انها أعادت مصر إلى الوطن العربي في الوقت نفسه جعلت منها قائدة لهذا الوطن في حركته نحو التحرر. وارتبط ذلك بظهور حركة نضال قومي ليس ضد الاستعمار الأوروبي وحده بل ضد استعمار آخر جديد هو الاستعمار الصهيوني" وفي الواقع عانه منذ قيام اسرائيل غدت حركة التحرر الوطني العربية، حركة تحرر قومي، دلك هو معنى التحول التاريخي الذي طبع مستقبل العمل العربي .. وبالمقابل فقد مار الهم الاسرائيلي الحديث ينصب كله على تحطيم هذه النقلة في التحول النوعي وليس مجرد الكمي من الدائرة الوطنية إلى الدائرة القومية(ه)".

وجات الناصرية في الخمسينيات من خلال هذا التحول وتلك النقلة من ماهو "وطنى" إلى ماهو "قومى" ومن ماهو "استقلالي" إلى ماهو "تحرري" وكما يرى منج الصلح فان قيادة عبد الناصر "جات مع استعادة التاريخ العربي لوحدته الضائعة ويقدر ماعاون في الولادة الجديدة لهذا التاريخ، من خلال علاقته المتميزة بالجماهير، كان عبد الناصر وكانت الناصرية متقدمة في الوطن العربي"(٦) ووافق ذلك الطريق الثوري في مصر تكون تلك المرحلة الجديدة من التاريخ العربي الواحد، ويلاحظ روبرت ستيفنز وعي عبد الناصر بهذا السياق التاريخي الجديد وتفاعله معه وانتمائه الى تلك المركة المتفاعلة واستمراريته لها "فبينما كان عبد الناصر انسانا طبيعيا تلقائيا يتصف بالعمق المشوب بمسحة مأساوية وبعقلية سياسية رصينة، الا أنه كان متأثرا أعمق التأثير بالسياق التاريخي والحضاري الذي يتحرك فيه .. لقد كان

مصريا عربيا مسلما، ولكنه كان ايضا وفي الاساس ثائرا من ثوار العالم الثالث ولقد كان نتاجا ومحركا لنفس الثورة المعادية للاستعمار التي أفرزت نهرو وماوتسي تونج وسوكارنو وكاسترو وهو شئ "منه"(٧)

ويؤكد هيكل على السمة الجدلية التي تميز ظهور القيادة الناصرية داخل حركة الوطنية المصرية من ناحية وحركة التحرر العربي من ناحية أخرى ..

"فعبد الناصر جاء كنتيجة طبيعية التفاعلات الوطنية مع الاتجاه العربي"(^).

وبرغم ماأشرنا اليه في البدأية من عدم وضوح الاتجاه القومي العربي بشكل رسمي خلال السنوات الأولى للثورة (باستناء وثيقة "فلسفة الثورة" التي أشارت إلى الانتماء العربي لمصر) الا أنه يمكن الذهاب الى تداخل معارك مصر الوطنية مع المعارك القومية منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها عبد الناصر معركته من أجل انهاء الاحتلال البريطاني لمنطقة قناة السويس، وأصبح من الصعب تحديد الخط الفاصل بين النضائين ..

كانت الفترة بين قيام الثورة وعنوان ١٩٥١ مليئة بتلك الاشارات والاحداث ذات السمة القومية، وقبل أن تبدر أول أشارة إلى (القومية العربية) في الخطاب الناصري، وهو خطاب تأميم القناة في ١٩٥٦/٧/٢١ والذي جاء فيه (فقاومنا الاستعمار، قاومنا هذه الدسائس، وكان الوعي العربي، وكانت القومية العربية قد استيقظت .. واتقدت في جميع البلاد العربية، فلم يستطيع الاستعمار أن يحقق أغراضه، وأن تضرب القومية العربيه عليه) وهو الخطاب الذي يعتبره ل. بايندر أول أشارة إلى عروبة مصر في الخطاب الناصري

وتوجهها القومى بشكل واضح .. ويمكن اعتبار غارة اسرائيل على غزة مارجهها القومى بشكل واضح .. ويمكن اعتبار غارة اسرائيل على غزة ما ١٩٥٥ ، وصفقة الاسلحة التشيكية ومؤتمر باندونج في نفس العام اشارات واضحة لها مغزاها على الخط القومى الذي كانت تسير اليه ثورة يوليو، وحيث ربطت حركة النضال بحركة النضال القومى وكشفت حجم الخطر الصهيوني من ناحية، كما ربطت حركة النضال الوطنى بنضال العالم الثالث من خلال تأسيس حركة عدم الانحيار.

## غارة غزة ١ فبراير ١٩٥٥ :

لاتحظى غارة غزة فى كتابات كثير بالأهمية الذى يحظى به حدث كبير كعنوان ٥٦ اثر تأميم القناة فى دراسة تطور الوعى القومى عند عبد الناصر وزمرته. يعترف عبد الناصر نفسه بأن هذا الاعتداء "كان نقطة التحول، لقد كان هذا الاعتداء "هو ناقوس الخطر".

ويقول الصحفى الغربى ديزموند ستيوارت "كنت مسالما حتى بالنسبة لاسرائيل، وذلك برغم التحذيرات التي صدرت عن بعض ضباطنا، وفي ليلة واحدة .. ليلة ٢٨ فبراير ١٩٥٥ تغير كل شيّ، كان لابد من وجود السلاح لندافع عن انفسنا فتد زأيت اللاجئين وارعبتني فكرة احتمال مشاهدة المسريين وقد أصبحوا في وضع مماثل"(١)

وترتب على هذه الغارة عدة نتائج هامة منها: أبلغت الحكومة المصرية حكومة الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر باعتذارها عن تنفيذ مشروع سيئاء لتعذر ايصال مياه النيل المعذبة إلى سيناء، كما اتخذ عبد الناصر قرارا خطيرا بتشكيل وحدات فدائية فلسطينية تعمل من قطاع غزة، وتتخذ من

فلسطين المحتلة ميدانا انشاطها، الا أن القرار الأخطر الذي ترتب على هذه الغارة فجاء في سبتمبر من نفس العام وهو قرار صفقة الأسلحة التشيكية، وهو القرار الذي حرر العرب من ناحية (نلاحظ في هذا الصدد اتجاه بعض الدول العربية الى تنويع احتكار السلاح منذ منتصف السبعينيات كامتداد لقرار عبد الناصر في منتصف الخمسينيات) وأعاد – إلى حد ما – صياغة معادلة التعادل مع القوى العظمى في المنطقة، كما أنه قرب مصر من التعامل مع الكتلة الاشتراكية التي رفعت شعار السلام العالمي في ذلك الوقت ..

وضع عبد الناصر بهذا القرار نفسه في مواجهة حتمية - غير مقصودة - مع التنين الأمريكي في نهاية الطريق .. ويمكن القول اجمالا "ان الفارة العسكرية التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة في فبراير ١٩٥٥ كانت من أهم المؤشرات لفهم التطور في عسلاقة ثورة يوليو بالصراع العربي الاسرائيلي"(١٠)

## النتائج القومية للعدوان الثلاثى.

كانت النتائج المباشرة لقرار تأميم قناة السويس مختلفة من زواية قرائها، فمن الزواية الوطنية أسفر قرار التأميم عن مكاسب هائلة لمصر، لعل أهمها سيطرة مصر على قناة السويس لأول مرة منذ افتتاح القناة للملاحة سنة ١٩٦٩ وحصولها على ايرادات الملاحة في القناة وقد بلغت تلك الايرادات بين عامى ١٩٦٩ و١٩٦٧ حوالي ٤٨٠ مليون جنيه بينما لم تكن تحصل مصر قبل التأميم الا على ٧٪ من تلك الايرادات بموجب اتفاق خاص مع الشركة وقع

سنة ١٩٤٩ وقد بلغ دخل هيئة قناة السويس من الملاحة سنة ١٩٨٣ وحدها ٩٨١ مليون بولار.

ثم ان قرار التأميم قد فتح بدوره المجال امام الدول العربية الآخرى لتؤمم ثرواتها الوطنية (وضاصة النفط) وتصبح لها السيادة الفعلية عليها وظهر ذلك واضحا في الستينات والسبعينيات.. فكان تأميم القناة نقطة تحول فاصلة في عملية تحرير الثروات الوطنية العربية..

وبينما عنى القرار كسبا جديدا لحركة التحرر الوطنى والعربى، فانه عنى فى المقابل اهانة وخطرا للمد والاستعمارى الغربى.. وكتبت صحيفة جابوكر الاسرائيلية فى أول اغسطس ١٩٥١ "قناة السويس ليست الا البادرة الأولى فاذا ما حظى التأميم باعتراف دولى فسوف تحل ساعة تأميم آبار النفط ومن شأن هذا أن يبتر أقدام الغرب".

أما مجلة "باى هارتش... الفرنسية فكانت لهجتها تحريضية "اذا كانت فرنسا تريد انقاذ سمعتها والاراضى التابعة لها من الانهيار بوسعها فعل ذلك اليوم في السويس والا اضاعت الفرصة لقد كان الامر بالغرب يعنى اساسا الحفاظ على الهيمنة الاستعمارية في المنطقة والتي يهددها قرار عبد الناصر بتأميم القناة.

كانت حرب ١٩٥٦ نقطة التحول الفعلية في توجه مصر القومي، حيث حسمت قضية عروبة مصر وبورها القومي(١١).. لقد اكتشف عبد الناصر من فلال أحداث ونتائج حرب ٥٦ الأبعاد الواسعة للنضال العربي الواحد والذي تجلى في مساندة العرب لمصر في تلك الحرب.

لقد أمن عبد الناصر من خلال تجربة الحرب بمدى أهمية الرصيد العربى في تحقيق أهداف نضال الشعوب العربية، وامكانات لتوحيد العربي من حوله ويمكننا أن نعدد بعض تأثيرات حرب السويس بأحداثها المحدودة على حركة القومية العربية والسيرة التحررية للأمة العربية من داخل البؤر ة المصرية على النحو التالى:-

# ۱- تكريس القيادة النامىرية والدور المسرى في المشروع القومى:

لقد أفرز صعود الشعب المصرى العظيم لقوى العدوان المتآمرة القيادة القومية التاريخية لعبد الناصر، وساهمت الجماهير العربية بحماسها وبالاحمها معه في صناعة قيادته الكارزمية، وعمدت الحرب عبد الناصر زعيما للعرب بلا منازع "معركة السويس هي التي وضعت مصر الناصرية في مركز قيادة حركة القومية العربية وحركة الوحدة العربية. إلى ذلك الوقت كان الفكر القومي هو فقط شغل عدة آلاف من المثقفين العرب في الشرق، وكان العمل الوحدي الى ذلك الوقت هو شغل عدة أحزاب صغيرة في مقدمتها حزب المحدوي الى ذلك الوقت هو شغل عدة أحزاب صغيرة في مقدمتها حزب البعث وحركة القوميين وبقيادة عبد الناصر للحركة القومية العربية، تحول المكر القومي والعمل الوحدوي الى تيار شعبي هائل من المحيط الى الخليج" (١٢)

ويعتبر على الدين هلال حرب ٥٦ ووحدة ٥٨ أوراق اعتماد عبد الناصر قائدا للثورة العربية التحررية "كان تأميم شركة قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦ ثم الوحدة المصرية السورية في ١٩٥٨ معالم رئيسية في تكريس الزعامة الناصرية للمنطقة خلال الحقبة التالية" ويلاحظ مطاع صفدى الى أن تكريس الزعامة الناصرية جاء أولا من خارج مصر، من قبل الجماهير العربية، وقبل الشعب المصرى، ويمكننا أن ندال على رأية من خلال التظاهرات الشعبية العنيفة في المشرق العربي وضد الأنظمة الرجعية وقتها وخاصة في العراق والأردن "فكان تأميم قناة السويس أول عمل وحدوى تكاملي يجئ ردا على،

"فلا عجب أن تكريس زعامة عبد الناصر قد اقترن بتحرير السويس ولا عجب ان جاحه هذه الزعاة أولا من خارج مصر"<sup>(١٤)</sup>

وكان الدعم التأييد الشعبى تأكيدا على رصيد ثورة يوليو التحررية في المحيط العربي، مما جعل عبد الناصر يعيد اكتشاف القومية العربية، وجعله يحدد بشكل حاسم ونهائى موقفه القومى "لقد اكتشف عبد الناصر ان البعد الحقيقى للقومية هو بعد يكمن في الطاقات الشعبية"(١٠)

#### ٧- العداء القومي للهيمنة الاستعمارية:

كشفت أحداث الحرب عن انحياز الثورة العربية للهدف التحررى، واصرارها على المضي في معاداة المد الاستعماري، ليس على مستوى مصر وحدها بل على مستوى العالم الثالث من خلال التصدى لقوى استعمارية عنيدة من قبل دولة صغيرة "فلا شك أن تأميم القناة كان ولازال أهم عمل ثورى أقدمت عليه دولة في العالم الثالث منذ الحرب العالمية الثانية الى اليوم ن حيث الأبعاد التي ترتبت عليه دوليا واقليميا، ويشكل خاص دوره في حسم ملية الإحلال الاستعماري"(١٦)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويرغم ادانة الولايات المتحدة للعنوان، إلا أن الخطر الذي مناتبه قوة القومية العربية من خلال قيادة عبد الناصر وسط تأييد من الهدير الشعبى الجارف داخل وخارج مصر قد فتح عيون واشنطن على خطورة هذا العد الجديد تجاه تهديد المصالح الاستعمارية سواء الاستعمار القديم الذي عجل عبد الناصر بسقوطة (أوربا الغربية) أو مصالح الاستعمار الجديد الفتى (الولايات المتحدة).....

"فقد وصلت الناصرية بالنضال العربى ضد السيطرة الضارجية الى أعلى ذروة، وبالتحديد استخدمت قيادة عبد الناصر امكانات مصر فى تصفية علاقات التبعية التى كانت تربط قسما كبيرا من الوطن العربى بانجلترا وفرنسا"(١٧)

وأصبح – بناء على دروس حرب السويس – اتخاذ الأنظمة العربية موقفا معاديا السياسات الاستعمارية معيارا لوطنية هذه الأنظمة وبدأ أن عبد الناصر قد فجر ثأرا تاريخيا مكنونا في الصدور ضد الاستعمار الأوروبي وفي ضوء الكراهية شبه الكاملة التي يكنها كثير من العرب الغرب، فأن أهم قضية يمكن أن يتبناها زعيم مرهف هو سياسة عامة معادية الغرب .. لقد تحول اختيار هذا الموضوع في وقت يتعاظم فيه شعور الاحباط لدى العرب في اوائل الخمسينات، دليلا على مقدرة عبد الناصر الفذة على توقيت المعارك"(١٨) .. وكانت معركة السويس فرصة التحدي معادلة التفوق الغربي واستراداد الشعور بالذات ادى العرب.

لقد أعاد انتصار ٦٥ الثقة الى حركات التحرر في العالم بعد انتكاسة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تأميم البترول في ايران مع مصدق، وأكنت أمكانية نجاح شعوب صغيرة على التصدي للامبريالية العالمية.

#### ٣- اسقاط النموذج القطرى للمعالح القومى :

لم يعد ممكنا بعد حرب ٥٦ الوقوف أمام الحركة القومية العربية، فقد أسقطت تلك الحرب – من بين ما أسقطت – الصيغة القطرية وأعلت الصيغة القومية باعتبارها الصيغة القادرة على الدفع الحضارى والفاعلية السياسية.. "إن كسر حصار الاسلحة وتأميم قناة السويس شكلا المدخل الموسوعى لنظرية العمل الناصرى اذا كان هذا المدخل يربط الوطنى بالقومى، وهي تلك السمة التي لم تكن حركة التحرر الوطنى العربية قد استطاعت بعد أن تتمها. فقبل هذين الحدثين كانت مكافحة الاستعمار الاحتلالي تتم ضمن الدولة القطرية منفصلة عن بعضها"(١٩)

وكما رأينا في مصر فقد أبرزت تلك الحرب الرباط العضوى بين الوطنية المصرية والقومية العربية، لقد أصبح من الصعوبة على أى نظام عربى تجاهل البعد القومي منذ تلك الحرب.

#### ٤- تصميح نظرية الأمن القومي العربي:

وضعت حرب ٥٦ العرب في قلب قضية فلسطين، وإذا كانت حرب ٤٨ قد نبهتهم الى خطورة الصهيونية فان حرب ٥٦ قد كشفت ذلك الترابط العضوى بين اسرائيل والامبريالية العالمية ،، وأصبح بعد تلك الحرب معيار نجاح الثورة العربية هو موقعها داخل ساحة الصدام مع الصهيونية، وليس أي كسب أو نصر آخر .. وأصبح ذلك الصراع هو نقطة التفاعل بين القومية العربية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والثورة العربية، ولسوف نرى بعد تلك الحرب بأكثر من ١٥ عاما جيوش سبعة دول عربية تقاتل الى جانب الجيش المصرى والسورى على جبهتى سيناء والجولان في حرب ١٩٧٣.

ويذهب مطاع صنفدى إلى أن حرب السويس "كانت أول رد فعل جذرى من مستوى فعل اقامة اسرائيل" (٢٠) فكان اندحار العدوان الثلاثى من نوعية رد الفعل القومى على هزيمة العرب فى فلسطين عام ٤٨ .. وصححت تلك الحرب نظرية الأمن القومى العربى، وفي مصر كان هذا التغيير واضحا، وأصبح الوعى بأن "فلسطين" هى الرئة التى تتنفس بها مصر، ومن يتحكم فيها أو فيما وراحها يسهل عليه خنق مصر، أى عزلها عن مجالها الحيوى فى الشرق العربى، ولذلك ليس مصادفة ايضا أنه فى كل مرحلة تصنعت فيها الإرادة المصرية تصبح فلسطين وماوراحها شاغلها المركزي" (٢١)

وربط عبد الناصر مقاومة الخطر الصهيوني من خلال رؤية ترتكز على "تثوير" المنطقة العربية، والضغط بالدفع الشعبي من خلال مخاطبة الجماهير العربية متجاوزا حكامها، ولعل في دور إذاعة صوت العرب الثوري اشارة الى تلك الرؤية، كما ارتبط مقاومة الثورة للخطر الصهيوني في ربط النضال المسلح بالايديولوجية الثورية المتمثلة في انتهاج الاشتراكية وتحقيق الوحدة والتحالف مع دول العالم الثالث والكتلة الاشتراكية، وتحقيق مشروع تنسوي فعال.

## ٥- تدعيم العمل الوحدوى:

يعد كثير من الباحثين الوحدة المصرية السورية عام ١٩٥٨ من الآثار غير

المباشرة لهزيمة العدوان الثلاثى .. فقد غذت المشاعر القومية لدى الجماهير العربية لتحقيق المزيد من الانتصارات، وخاصة في تحقيق الالتقاء بين أهم قطبين وحدوديين في الأمة العربية وهما قطب القاهرة، وقطب دمشق ..

"وإذلك كانت السويس هي طريق الوحدة القادمة بين القاهرة ودمشق، هي ذلك الجسر الذي يقفز مافوق اسرائيل متجاهلا وجودها كأنها لم تكن وليست كائنة، يفصل بين مركزي الاستقطاب النهضوي الذي كان يشكل العمود الفقرى للنهضة العربية دائما، وهو محور القاهرة -- دمشق وصولا إلى بغداد، فالثمرة الايجابية الأولى لدحر العدوان الثلاثي كانت هي أول وحدة عربية في هذا العصر"(٢٢)

لم تكن الوحدة العربية من خلال تجرية ٥٦ مجرد حلم مثالى أوضرورة تاريخية فقط بل كانت - ببساطة - استراتيجية دفاعية عملية ضد الخطر الصهيوني ودفاعا عن الاستقلال الوطني .. ولعل الجماهير في سورية، والقيادة الناصرية في مصر قد استجابت لهذه الضرورة ووعت طبيعة الخطر المحدق بأوطانها لتخرج الى الوجود أول وحدة عربية في تاريخ العرب الحديث.

وعندما أمم عبد الناصر القناة في ميدان المنشية لم يكن يدرى زخم الأحداث القادمة وحجم التحديات التاريخية بالضبط ولكنه عندما صرخ بعبارته الشهرية "سنقاتل" من فوق منبر الأزهر كان واضحا انه عرف طريقه جيدا وصمم على المضى فيه إلى آخر مدى ومن حوله أكبر تأييد شعبى عربى حقيقي.

الموامش

- (١) أماني عبد الرحمن صالح: جنور الفكرة القومية لثورة يولية (في المشروع القومي الثورة يولية) عبد المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٤، ص ٩٠.
- (٢) أنيس مسايغ : تطور الفكرة العربية في مسسر، مطبعة هيكل الغريب، بيروت ١٩٥٩ ، من ٣٩.
- (٣) أحمد صدقى النجانى: الناصرية، في (المشروع القومي لثورة يوليو)، مرجع سابق، ص ٢٠.
- (٤) مطاح صفدى: الفكر القومى والممارسات الوحدوية لثورة يوليو، ندوة ثورة ٢٣ يوليو : قضايا الحاضر وتحديات المستقبل، ص٣.
  - (٥) احمد صدقي الدَّجاني : ص ٢.
- (٦) منج الصلح: عبد النامس والجماهير العربية، ندوة (ثورة ٢٣ يوليو: قضايا الحاشر وتحديات المستقبل، ص ٧.
- Robert Stephens, Nasser, Allen Lane, The peguig (V) press, London, 1971, p41.
- (۸) محمد حسنين هيكل : في (فؤاد مطر : بصراحة مع عبد الناصر، دار الشروق، بيروت ۱۹۷۹ ، ص ۹۹ .
- (٩) ل. بايندر: الثورة العقائدية في الشرق الأوسط، ترجمة خيرى حماد، دار القلم، بيروت ١٩٦٥، ص ٣١١.
  - (۱۰)خطاب۲/۱۰/۵۵۸۱.
- (۱۱) جاك سماك، ومارى لوروا: من هصار الفالوجة حتى الاستقالة المستحيلة دار الاداب، بيروت ۱۹۷۰، ص ۱۷۵.
- (١٢) ارسكين تشايلدرز: الطريق الى السويس، ترجمة خيرى حماد، الدار القومية

- للطباعة والنشر، القاهرة ٦٢، ص ١٤٩،
- (١٣) جميل مطر : ثورة يوليو والصراع العربي الاسرائيلي، ندوة (ثورة ٢٣ يوليو : قضايا الماضر وتحديات المستقبل، ص ٣.
- (١٤) محسن خضر : الاتجاء القومي العربي وأثره على التعليم في مصر من ١٩٥٧ -
- ١٩٨١، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية تربية عين شمس، القاهرة ١٩٨٦ ص ٧٤.
- (١٥) سعد الدين ابراهيم: مصدر تراجع نفسها: دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٧.
- (١٦) على الدين هلال: مـشكلة الدولة القلاد في النظام العسريي ندوة (النظام الاجتماعي العربي المعاصر)، مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس القاهرة ص ٣.
- (١٧) مطاع منقدى : الفكر القومي والممارسات الوحدوية لثورة يوايو، مرجع سابق، ص ٢.
- (١٨) حسن نافعة: الوطنية المسرية والقومية العربية في المشروع القومى العربي لعبد النامسر، في (المشروع القومي لثورة يوليو، ج ٣، المركز القومي للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٤، ص ١٤.
  - (١٩) سعد التأيه : مصربين العهدين دار النضال، بيروت ١٩٨٢ ، ص ١١.
- (٢٠) عادل حسين : نصو فكن عربى جديد، دان المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٥، ص١٩٠٠.
- Demejion: Egypt Under Nasir, London University (11) press, London, 1971, pp 42-34.
- (٢٢) مطاع منفدى : الفكر القومى والممارسات الوهنوية لثورة يوليو، مرجع سابق، ص ١.
  - (۲۲) مطاع صفدي : المرجع السابق، ص ۲.
  - (٢٤) جميل مطر: ثورة يوايو والصراع العربي الإسرائيلي: مرجع سابق، ص ٥٠.
    - (۲۵) مطاع مىقدى : مرجع ساب، من ٥ .٦.

# المشروع القومي من الانفصال الى الوحدة

بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على الانفصال، تبدو تجربة الهمدة المصرية السورية (١٩٥٨ – ١٩٦١) مازالت صاحبة الاهتمام الأكبر من قبل القوى الوحدوية في وطننا العربي ..

استطاعت القيادتان المصرية والسورية - رغم كل التناقضات - أن تحقق حلما بعيد المدى، إذ جسدت النظرية القومية في دولة موحدة، وحققت تتويجا معقولا لزخم قومي طويل منذ أواخر القرن التاسع عشر ..

وربما أضفى الانحسار القومى للعمل الوحدوى منذ بداية السبعينيات، وبعد وفاة عبد الناصر، بريقا أشد، وأهمية تاريخية مضاعفة على تجربة الوحدة المصرية السورية، فمنذ السبعينيات ومع انتقال السيادة فى الوطن العربى فى أسر العربى من مركز الثورة الى مركز الثروة، ووقوع بلدان الوطن العربى فى أسر الاستقطاب الأجنبى بدرجة أشد، وطأة منذ عصر الاستقلال، وشيوع حالة التجزئة والقطرية، وبخول المشاريع الوحدوية طيلة الخمسة عشر عاما الأخير تحت مناخ الأزمة، وتعثرها، بفضل غياب برنامج سياسى عربى موحد للنضال، ووقوع فصائل المقاومة الفلسطينية فى دائرة استقطابات الأنظمة العربية .. وتصاعد حدة العداء الامبريالى الأمريكي للثورة الفلسطينية، وبلا شك أن الحركة القومية متمثلة فى النضال من أجل الوحدة قد تأثرت بهذه شك أن الحركة القومية متمثلة فى النضال من أجل الوحدة قد تأثرت بهذه

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المعطيات، وتشكل العودة الى تحليل تجربة الوحدة المصرية السورية، واستخلاص نتائجها، مطلبا ملحا باستمرار خاصة مع شيوع حالة التجزئة والتمزق .. ولايمكن فصل القيادة القومية لعبد الناصر ودوره في تجربة الوحدة عن التطور التاريخي المعاصر للحركة القومية منذ الخمسينيات،

فقد كان عبد الناصر مثيرا ويحركا للموحدات الحضارية الكبرى في الوطن العربي.(١)

فقد كانت أحداث حرب ١٩٥٦ نقطة تحول في تطور الاتجاه القومي في مصر، وبالنسبة لعبد الناصر فقد ساعدته أحداث الحرب وملابساتها على اكتشاف القومية العربية بأبعادها الحقيقية خاصة في بعدها الجماهيري، وأيقن عبد الناصر أنه لايمكن تجاهل المحيط العربي الهادر المحيط بمصر، والذي وقف من وراءه في مقاومة العدوان، ولكن لم يكن لديه تصور محدد لكيفية تجقيق الوحدة أو شكلها الدستوري ...

ولايمكننا الزعم بأن عبد الناصر كان يمتك تصورا كاملا لتطوير ذلك الوعي القومي، ولم يكن على وعي كامل بالقوانين الأساسية للحركة القومية من أجل الوحدة .. في مثل هذه الظروف تدافعت خطوات الوحدة، ولتدفع بعيد الناصر وبشعبه إلى خوض التجربة، والاستجابة لنداء السوريين من أجل الوحدة .. فلم تكن عملية التحول الاجتماعي في مصر قد استكملت وكانت للرأسمالية المصرية سطوتها . يعتبر البعض أن ظروف الوحدة جاحت مزاوجة وظيفية بين ظروف سوريا ومصر.

منظم ويمعنى آخراب متعددة وحزب كبير منظم ويمعنى آخر كان

هناك تنظيم يحتاج الى القائد التاريخي ويبحث عنه خارج المجتمع السورى ووجده في أكبر وحدة مجتمعية في الوطن العربي، وجد القائد في مصر ممثلا في جمال عبد الناصر,

وفى مصر كان يوجد القائد التاريخي ألذي يحتاج الى قاعدة سياسية واعية مؤمنة الأهداف القومية أكثر من حرصها على المكاسب الشخصية(٢).

ويلاحظ على الدين هلال أن مفاوضات الوحدة المصرية السورية قد اتسمت بأريع خصائص أساسية :

أولاها: انها تمت في وقت قصير نسبيا من الناحية الزمنية.

وثانيتها: انها تمت بمبادرة سورية وتحفظات مصرية.

وثالثها: انها تمت في ظروف سياسية حرجة داخليا وخارجيا.

ورابعها: انها قامت في بيئة معادية حيث نظر اليها عديد من النظم العربية على أنها تمثل خطرا عليها(٢).

لقدكانت نقطة البدء في الوعى القومي متقدمة في سوريا عنها عن مصر، وكان العمل الوحدوي في سوريا قد قطع شوطا بعيدا، فالوحدة - على حد تعبير البيطار - مرض سوري ..

وبينما كان عبد الناصر يستوعب معطيات القومية العربية كان الفكر القومي في سوريا والعراق متوهجا وخصبا .. ومع ذلك فعبد الناصر هو الذي سيتوج ذلك النمو والنضال القومي، ويحقق حلم الوحدويين في الشرق العربي ويقود دولة الوحدة.

عبد الناصر نفسه يعترف بأنه لم يكن مستعدا - تبعا للحسابات

الموضوعية - الدخول في تلك المغامرة، والاستجابة اضعط الطيارين السوريين بقبول الوحدة بعد الانفصال ..

كان رأيى أن الوحدة سابقة لأوانها وأن أقوم باقتراح اتحاد .. وتقوم بولة اتحادية .. كنت أتصور أن نبدأ باقتصاد ودفاع ثقافة وبعد كده نحل المتناقضات ونقيم دولة دستورية (1).

ويؤكد محمود رياض مثل هذا الاتجاه في القيادة المصرية وقتها فيرى:
"افترض ان توحد القوانين ونظم التعليم ويقام اقتصاد موحد غيره من الامور
السياسية التي يجب اتمامها قبل اعلان الوحدة السستورية .. هذا التدريج
كان في رأى مصر هو السبيل السليم لضمان نجاح الوحدة"(٥).

وربما كانت حسابات عبد الناصر العقلانية قد تراجعت أمام عواطفه بتأثير حماس السوريين الوحدة، وكما كان عبد الناصر من ناسية أخرى يخشى من التشكيك في اتجاهاته القومية في حالة الرفض ..

وتحقق ماخشيه المصريون ونجحت التباينات والمتناقضات بين الظروف المصرية والسورية في ان تتال من أهم وحدة حققها العرب في تاريخهم الحديث،

# للذا سقطت دولة الوحدة؟

ربما لايكون تحليل اخفاق تجربة الوحدة المصرية السورية أمرا جديدا، وإكن من المهم التأكيد هنا على استبعاد التفسير الأحادي لحدوث الانفصال..

لقد شاب التجربة أخطاء سياسية وأيديولوجية واقتصادية وادارية، فاذا كان اخفاق الاتحاد القومي في مقدمة الأسباب التي اعتبرها كثير من Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المحللين مستولة عن تعثر الجمهورية العربية المتحدة، فقد فشل التنظيم في التغلغل بين الجماهير، ونجحت العناصر الانتهازية – باعتراف عبد الناصر، في التسلل داخلها والسيطرة عليه، فخلت الحياة السياسية من التنظيم الفعال القادر على ملء الفراغ وبقيت الدولة في الحقيقة معتمدة على التأثير الكاريزمي لعبد الناصر وسحره الشخصي ..

كما حدثت أخطاء ادارية عديدة، وخاصة من جانب المصريين، فلقد أدى الاعتماد على ضباط الجيش في مهام سياسية وادارية واقتصادية الى تركيز المناصب في يد طبقة معينة، وانعكس ذلك على أداء المسكريين والموظفين المصريين في سوريا والذين تعاملوا مع دولة الوحدة والشعب السوري بروح البيروقراطية المصرية المعروفة مما أساء الى العمل الوحدوي ذاته ..

وتشير د، نجاح العطار الى اهتزاز الوعى الأيديولوجى بالعمل من أجل الوحدة.

"ذلك أن القوى الطبقية التي عملت الوحدة، أثبتت عدم قدرتها على صيانتها عندما تحققت عام ١٩٥٨ بين سوريا ومصر، فأنها لم تدرك جوهر هذه الوحدة، ومحتواها الحقيقي، ومقوماتها العميقة، وأصحاب المصالح فيها، والاعداء البارزين والمستترين لها"(١).

فقد أفتقدت التجربة نظريتها الأيديولوجية المتكاملة والواضحة، برغم عظم المحاولات التي حدثت لتأصيل التجربة.

العامل الاقتصادي كان من اهم العوامل التي حددت مصير الدولة، فأسرعت بنهايتها خاصة اذا ارتبط هذا العامل بالقوى الانتهازية والرجعية ..

فقد منعت البرجوازية المصرية من العمل في سوريا، في حين أصبح السوق المصرى مفتوحا امام البرجوازية السورية .. ثم جات قرارات يولية الاشتراكية ١٩٦١، والتي أصر عبد الناصر على تطبيقها على سوريا وقد لاتكون قرارات يوليو الاشتراكية سببا مباشرا في وقوع الانفصال، ولكن المؤكد انها قد أضافت الى العوامل السلبية في الممارسة الوحدوية، وخصوصا سلوك العسكريين المصريين في سوريا، بعد آخر ساعد على توسيع دائرة السخط العام، بإضافة قطاع البرجوازية السورية النشطة الى القطاعات الاخرى ذات المصلحة في ضرب الوحدة ..(٧)

. لقد تأثرت البرجوازية السورية بعد قرارات التأميم أيضا نتيجة اغلاق الصدود مع الأردن وسوريا والعراق وتطبيق قوانين الاصلاح الزراعي مع قوانين يوليو ١٩٦١، وما ارتبط بها من قيود على الاستيراد وزيادة الجمارك على البضائم المستوردة(٨).

يضيف فاتيكويتس ابعاد أخرى للتناقضات التى أدت الى كارثة الانفصال، الى جانب العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية منها البعد الجغرافى بين شقى دولة الوحدة فى اقليميها الشمالي والجنوبي، ومقاومة العراق لوحذة مصر وسوريا، وذلك تحت حكم عبد الكريم قاسم ..(^)

وافترض البعض ان فائدة مصر من الوحدة أكبر من فائدة سوريا المتصاديا، لأنها حوات سوريا الى منتج زراعى فى حين أبقت على مصر كمنتج صناعي (١٠).

وقد حمل جمال عبد النامس البعث مستولية خاصة عن فشل الوحدة، وهو

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما دعاه أن يرفض الوحدة مع البعث أثناء مباحثات الوحدة في ١٩٦٣. "اذا كانت الوحدة مع سوريا فأنا كانت الوحدة مع حزب البعث فأنا لا أريدها، أما اذا كانت مع سوريا فأنا أقيلها "(١١).

ويحمل الطرف الآخر عبد الناصر المسئولية، حيث يعد العامل الأساسى الذي مهد لقيام الانفصال غياب الديموقراطية الحقة دون حماية الوحدة حال دون تصحيح أخطائها، وأدى الى وأدها في نفوس كثير من الناس، لقد قاد أفول الديموقراطية في دولة الوحدة حتما الى تعطيل صمامات الامان التي يمكن أن تنقذ الوحدة من التردى في السقوط(١٧).

وارتبط ذلك النقص في رأى المفكرين البعثين بغياب التنظيم السياسي، فالنقيصه الكبرى الى شكت منها الرحدة المصرية السورية عند اتمامها هو التخبط في موضوع التنظيم السياسي اللازم اللولة الجديدة ..(١٢)

والاتهامات المتبادلة بين عبد الناصر والبعث لم تمنعهما من الجلوس المتفاوض عام ١٩٦٣ حول امكان تكرار التجرية .. ومن ذلك كان وعي عبد الناصر على وعي كامل بأسباب الانفصال .. يعترف قائلاً:

لقد وقعنا ناحية وهم خطير .. وهم تصور إمكان المصالحة مع الرجعية على أسس وطنية .. ولقد رأينا في سوريا كيف تكتلت الرأسمالية والاقطاع والانتهازية مع الاستعمار القضاء على مكاسب الجماهير ولضرب الثورة الاشتراكية ولاسترداد جميع امتيازاتها ولو بالقوة المسلحة، ولو بإراقة الدماء..(١٤)

وريما أغفلنا في تحليلنا العوامل الخارجية لإخفاق دولة الوحدة ووقوع

الانفصال بعد ثلاثة سنوات من قيامها وعلى رأسها حصار الغرب لها من ناحية، واسرائيل من ناحية ثانية، والأنظمة الرجعية الغربية من ناحية ثالثة، كما كان موقف القوى الشيوعية من الوحدة خاصة عند قيامها داخلاً في الحسبان، ومع ذلك لقد ركزنا على العوامل الداخلية للفشل في الأساس.. ويرى دكجميان أنه في مثل هذه الظروف، وأمام هذه التناقضات، فلم تكن جانبية ومقدرة عبد الناصر الشخصية، وحب الجماهير السورية له كافية لمنع الانفصال.

"فالصانع العظيم للأسطورة - يقصد أسطورة القومية العربية - لم يكن أكثر من حاكم سئ في الظروف السورية" (١٥).

# دروس الانفصال:

لقد ترك الانفصال آثارا عميقة، ليس على رؤية عبد الناصر القومية النضال من أجل الوحدة، بل على مسيرة العمل القومي العربي ككل ..

فبالنسبة لعبد الناصر يمكننا أن نحدد تطور الوعى الوحدوى عند عبد الناصر في المراحل الآتية :

#### أ- قبل دولة الوحدة:

١- مرحلة وحدة الصف العربي (١٩٥٢ - ١٩٥٦).

٧-- مرحلة وحدة الهدف قبل وحدة الصف (١٩٥٧ – ١٩٦٣).

#### ب- بعد الانقمبال:

٣- مرحلة وحدة العمل الثوري من أجل فلسطين (١٩٦٦ -١٩٦٦).

٤ - مرحلة وحدة القوى الثورية (١٩٦٦ -- ١٩٦٧).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٥- مرحلة وحدة العمل العربي (بعد النكسة ١٩٦٧ - ١٩٧٠).

وتالحظ ماراين نصر أن هناك تاريخين رئيسين يشكلان مفترق طريق في سياسة عبد الناصر العربية الوحدوية : تاريخ انفصال الوحدة المصرية --السورية في ايلول / سبتمبر ١٩٦١ وتاريخ النكسة بعد الحرب العربية الاسرائيلية في حزيران / يونية ١٩٦٧ وعلى الرغم من اقامة الوحدة الدستورية السورية المصرية فان سياسة عبد الناصر العربية الهجدوية كانت قبيل ١٩٦١ هي الأكثر اعتدالا .. فوحدة الصف التي عمل بها خلال تلك الفترة لم تكن تعنى أكثر من سياسة تضامن في مواجهة الاستعمار بين كافة الاقطار العربية، بدون تمييز بسبب النظام، الا انه عام ١٩٦١ وحتى عام ١٩٦٧، أدرك عبد الناصر تحت تأثير الانفصال، دور "القوى الرجعية" الداخلية في تقويض الوحدة المصرية -- السورية، فاقدم على سياسة سياسة عربية وحدوية أكثر جنرية، وذلك عن طريق تبني استراتيجية "وحدة النضال" التي تجسدت بمساندة النظام الناصري لثورة اليمن (١٩٦٢). وهكذا انتقد عبد الناصر سياسته السابقة، وقرر – أن تكون من الآن فصاعدا كل سياسة عربية وحدوية خاضعة لمبدأ "وحدة الهدف" غير أن ذلك لم يمنعه من العودة خلال المرحلة اللاحقة بين عامي ١٩٦٣ - ١٩٦٦ الى سياسة تضامن بين كل الأنظمة العربية المحافظة والتقدمية من أجل تنظيم الدفاع العربي تجاه استرائیل(۱۳).

لقد عرض عبد الناصر في المرحلة الممتدة من أذار / مارس ١٩٦٦ الى حزيران / يونية ١٩٦٧ سياسته الرحدوية الأكثر جذرية، فأقدم على تبنى

سياسة وحدوية ثورية، ودعا إلى "وحدة القوى الثورية" (في الوطن العربي خاصة مع تصاعد حصار الرجعية العربية الثورة اليمن .. لقد ربط عبد الناصر بين بناء الثورة العربية (أي تحقيق الاشتراكية) وتحقيق الوحدة العربية .. فعبد الناصر كان يقر المسراع الطبقي وكان يتصوره على مستويين : المستوى الرأسي يدور على الصراع بين القوى الرجعية المتمثلة في تحالف الاقطاع ورأس المال المستغل وبين قوى الشعب العاملة ويتحتم فيه ازالة القوى الرجعية والمستوى الأفقى يدور على الصراع بين قوى الشعب العاملة ومن السعب العاملة وهذا الصراع هو الذي ينبغي أن يكون حلة في اطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات.

ومن خلال هذا المفهوم للصراع الطبقى يطرح عبد الناصر قضية الوحدة العربية فهو يرى أن هذه الوحدة لايمكن أن تتحقق الا اذا تحققت الثورة الشاملة في المجتمع العربي، وهو يعنى بالثورة الشاملة تحقيق الحرية السياسية المبطنة بمضمون اقتصادى أي الاشتراكية(١٧).

وتلاحظ ماراين نصر أن مفهوم الوحدة العربية في الخطاب الناصري قد شهد مرحلة ازدهار في الخطاب الناصري بين عامي ١٩٦٣/٥٨ أعقبتها مرحلة تراجع بين عامي ١٩٦٣ و ١٩٧٠.

وان منحنى تطور مفهوم الوحدة العربية يتخذ شكلا مشابها لمنحنى تطور مفهوم القومية العربية الا أنه أكثر بروزا(١٨).

لقد كشفت تجربة الانفصال عن آثار هامة، وهي آثار يصعب تحديدها بدقة، غير أن الكثير من الدلائل تشير إلى أن التيار القومي الفكري الذي ولد

الوحدة وولدته الوحدة بعد ذلك وأغنته يزداد عمقا وغوصا في الذات يوميا بعد يوم سواء في مصر أو سورية(١٩) وهي تجربة وحنوية سوف تبقى طويلا أمام النضال العربي ذخيرة غنية بالدروس، حتى عن طريق أخطائها ..

ومن أهم دروس الانقصال ماأعلنه عبد الناصر من أن الوحدة لاتفرض بالقوة أو الاكراء.

ولايجب أن تتم الوحدة بالانقلاب ، "ورفضت أن أقبل وحدة بالانقلاب" ولعل هذا يفسر أمر عبد الناصر لقوات الصاعقة المصرية بعدم التعرض بالقوة لقوات الانفصال، آثر انسحابها.

"إن الوحدة هي ارادة شعبية، ولم أرض من جانبي بأي حال من الأحوال أن أحول الوحدة إلى عملية عسكرية، وهذا هو السبب في اصدار الاوامر بالغاء العمليات العسكرية بالأمس"(٢٠).

كما نجحت الوحدة في كشف اعداء الشعب العربي، واعداء التيار القومي فكانت مأساة الانفصال نقطة تحول آخرى في ادراك عبد الناصر لمفهوم القومية العربية وخصما فيما يتصل بتحديد أعداء الوحدة ..

فقبل الانفصال لم يكن عبد الناصر يعتبر أن الرجعية العربية دورا مستقلا عن الاستعمار الصبهيوني والرجعية العربية بوصفها عميلا أو صنيعة للاستعمار(٢١).

كما كشفت التجربة عن أهمية المضامين الاقتصادية والاجتماعية الوحدة، وأن الوحدة تستلزم عملا شاقا وتمهيدا مستمرا لتحقيقها، وإن البعد التنموي الوحدة هو بعد أساسى ريما يسبق البعد السياسى ويفوقه أهمية .. وأم تعد الأدبيات الوحدوية المعاصرة تستطيع ان تتجاهل ربط الحركة القومية ببناء التنمية .. فلم تخل تجرية الانفصال القاسية سنة ١٩٦١ من دروس افادت الحركة الوطنية القومية وصقلتها فقد نبهت الأنهان الى أن الوصول إلى هدف الوحدة لايستلزم مسبقا تحرير الادارة السياسية للمنطقة من قيود الاستعمار وتسلط الرجعية فحسب وإنما يفرض في المحل الأول احداث التحول الاقتصادي والاجتماعي لصالح الجماهير العربية من خلال جهود التنمية الاقتصادية الجادة (٢٢).

ومن هنا نفهم ربط عبد الناصر في تقييمه لموقف الأنظمة العربية من تحقيق الوحدة الحقيقية بمدى سعيها في بناء الاشتراكية.

كما لم يعد عبد الناصر متحمسا بعد الانفصال لقبول الشكل الاندماجي للوحدة، بل أصبح أكثر ايمانا بالشكل الفيدرالي لها .. وريما كان التصور الذي قدمه عبد الناصر في محادثات الوحدة الثلاثية (١٩٦٣) هو آخر تصور مصري متكامل لمشروع الوحدة العربية (٢٣).

- (۱) سعد الدين ابراهيم (محرر): لماذا أصبيع عبد الناصر زعيما قوميا (في المشروع القومي لثورة يوليو) سلسلة الذكري الثلاثين لثورة يوليو ١٩٥٧ المركز العربي البحث والنشر القاهرة ١٩٨٧ ص ٣٢٦.
- (Y) خضر عبد العظيم أبى قورة: المد والجزر لتحرير الوحدة العربية في ثورة يوليو المصرية (في المشروع القومي لثورة يوليو) المرجم السابق ص ٢٦٨.
- (٣) على الدين هلال: تجرية الوحدة المصرية السورية ١٩٥٨ ١٩٦١ (في القومية العربية في الفكر والممارسة) مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٨٠ ص١٤٥. (٤) محضر مباحثات الوحدة الثلاثية.
- (٥) محمود رياض : حول تجرية الوحدة بين مصر وسوريا، (في القومية العربية في الفكر والمارسة) المرجم السابق ص ٤١٩.
- (٦) نجاح العطار: الوحدة العربية: (فكرا وجنورا ومنطلقات) شئون عربية (الوحدة العربية) جامعة النول العربية، ع تونس، ع ١٩٨٥ ١٩٨٥ ص٤٠٠.
- (٧) حسن نافعة : الوطنية المصرية القومية العربية في المشروع القومي العربي لعبد
   الناصر (في المشروع القومي لثورة يوليو) مرجم سابق ص١٤٥٠.
- (٨) على الدين هلال: تجرية الوحدة المصرية السورية ١٩٥٨ -١٩٦١ مرجع سابق-ص ٤١٧.
- Georg VATIKOTIS, P.J., Conflict in the Middle East,(1) EAIIEN & UNWIN, London,1971, p.97.

Dawisha, A.I., Egypt in the Arab World, Macmillqs,(1.) London,1916, p.154.

- (١١) محضر مباحثات الوحدة الثلاثية.
- (١٢) عبد الله عبد الدايم : تجربة الوحدة المصرية السورية ١٩٥٨ ١٩٦١ شئون

عربية - مرجع سابق - ص ١٢٣،

- (١٢) المرجع السابق . ص ١٢٢ .
  - (۱٤) بيان في ١٦/١٠/١٠.
- © Dakmejeiiaan, Egypt Under Nasir, London Universi-10) tys of london press,1972. p50.
- (١٦) مارلين نصر : التصور القومى العربي في فكر جمال عبد النامس (١٩٥٢ --
  - ١٩٧٠) مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٨١ ص ٢٩٦٠.
- (١٧) مراد وهبه : مقالات فلسفية وسياسية مكتبة الأنجل المصرية، القاهرة ١٩٧١، ص ٢١٠.
  - (۱۸) مارلین نمس: مرجع سابق، ص ۲۸۰،
  - (١٩) عبد الله عبد الدايم مرجع سابق، ص ١٢٢.
    - (۲۰) بیان فی ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۱.
- (٢١) حسن نافعة : الوطنية المصرية والقومية العربية في المشروع القومي العربي لعدد الناصد مرجم سابق، من ١٤٦.
- (٢٢) أمانى صالح: جنور الفكرة القومية لثورة يوليو (في المشرع القومي لثورة يوليو)، مرجع سابق، ص ٩٥.
- (٢٣) وحيد عبد المجيد : عبد النامس وقضية الوحدة العربية (في المشروع القومي لارم. المشروع القومي المربع سابق، ص ٢٢٦.

# فى نقد التفسير الكاريزمى لنمو الحركة القومية العربية (حالة جمال عبد الناصر)

يعد التفسير الكاريزمي لنمو الحركة القومية العربية هو التفسير الأكثر انتشارا في الأدبيات الغربية والعربية والتي تناولت نمو الظاهرة القومية في المشرق العربي ومصر خلال القرنين ١٩ . ٢٠.

وسوف تحاول هذه الدراسة عرض التفسير الكاريزمى، وتأصيله ثم تطبيقه على نمو الحركة القومية العربية خلال الخمسينيات بالتحديد من خلال ارتباطها بقيادة جمال عبد الناصر التاريخية، وتختتم هذه الدراسة بمحاولة أخرى لتقديم تفسير بديل للظاهرة القومية العربية يتلافى عيوب التفسير الكاريزمي الشائع.

## ١-١ مقهوم القيادة الكارزمية:

ينتسب مصطلح الكارزمية الى ماكس فيبر†Max weber حيث يعنى الشخص الذى يتمتع بمجموعة من السمات التى تصوره شخصا خارقا يتمتع بقدرات غير مألوفة، وينظر إليه من قبل الآخرين من القداسة "ويحاول القائد الكاريزمي بمجموعة من المعاونين والمؤيدين يستمدون منه تفوذهم، وتصبح القيادة الكاريزمية قوة ثورية تصبح الأساس في اضفاء الشرعية مادامت تلقى التأييد من المناصرين والاتباع(١).

ويرتبط سحر وجاذبية القائد الكاريزمى بقدرته على التوفيق بين المصالح المتعارضة وتوجيه الجماعات المتعددة الى وجهة واحدة لتحقيق هدف مشترك وهو يسعى التغلغل بين الجماهير والتأثير عليها بوسائل ودية من خلال الاعتماد على الشعبية وتأييد الجماهير واعجابها بشخصيته فتتطابق رغبات الجماهير ومطالبها ورغبات القائد ومطالبه، وبذا يعبر عن الجماهير (٢).

والقائد الكاريزمي - كما يذهب دكمجيان - هو صانع أساطير لاعقلانية، لأنها تعتمد على الحدس والغريزة والعقيدة في شكلها أو استخداماتها السياسية فالقيادة الكاريزمية والاسطورة مترابطتان بعمق وتشتركان في الأصل اللاعقلاني والأبعاد الحدسية والعقيدة والمشاعر(٢).

والقائد الكاريزمى يتمتع بخصائص خارقة حسبما تراها الجماهير، وهو يتمتع بجاذبية كبيرة وقدوة واسعة على التأثير على الجماهير بحيث تسير وراءه في ولاء أعمى،

ويمكن القائد الكاريزمى أن يكون آداة فعالة التتمية السياسية حين يعمل على تحقيق تكامل الدولة ويصبح رمزا القومية، وقد يستخدم الظروف العالمية لخلق الهوية وتعبئة الجماهير نحو أهداف التنمية(٤).

ويريط دكمجيان في تفسيره للقيادة الكاريزميت بين ثلاثة عناصر: السيطرة والقوة الشرعية، ولعله من المحللين السابقين الذين درسوا القيادة الكاريزمية لجمال عبد الناصر في تحليل واع، وحيث المعادلة القاعدية كما يراها كالآتى:

السيطرة = القوة + الشرعية(٥).

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتختفى السلطة المستندة الى الكاريزمية اذا غاب الدليل على وجودها أو فقدان القيادة الكاريزمية (التاريخية أو الالهامية) لقوتها السحرية. والحكم الكاريزمي لايدار طبقا لقواعد أو تقاليد عامة ولكن طبقا لمبدأ الالهام، مما يجعل القيادة الكاريزمية غير متعلقة وثورية.

والعوامل التي تسمح بظهور القيادة الكاريزمية هي:

- (۱) موقف أزمة اجتماعية حاد يتسم بالاستجابة الشخصية لتحطيم الآلية القائمة الصراع في المجتمع، ويؤدي الى خلق شعور عميق بالاعتماد على النفس والتوقعات، وعلى المستوى السياسي يجتاح النظام وقادته ويجتاح ايضا المؤسسات والايديولوجية والبيئة الاجتماعية أزمة شرعية نظرا الشعور بالغربة الذي ينتاب الجماهير.
- (۲) ظهور الشخصية يقتدى بها، فبدون هذه الشخصية (الزعيم الكاريزمي) لاتنشأ العلاقة الكارزمية.

فالعملية الكاريزمية لايمكن تصنور حنوثها نون توفر الظروف الملائمة.

ويرتبط نشوء الكاريزما كذلك أربعة عناصر متفاعلة في تصور آخر هي:
الرسالة والأداء والصفات والشخصية "فالقائد يكشف عن ذاته خلال اداء
بطولي ورسالة مقدسة وهما يعززان بعضهما البعض، وتعتمد الكاريزما في
أحد جوانبها على ربط القائد نفسه بالرموز المقدسة لثقافة شعبه والاستشهاد
بالبطولات والاساطير التاريخية لهذا الشعب بهدف ايجاد رابطة مستمرة بين
المقائد الكاريزمي والابطال القوميين اشعبه، بمعنى أن يصبح رمزا للقومية
وممثلا للبطولة ومعبرا عن الكرامة القومية بما يجعله يتخطى العلاقات

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والتناقضات القائمة بين أفراد شعبه وتحقيق نوع من التجانس فيما بينهما(٦).

## ٧-١ القيادة الكاريزمية لجمال عبد الناصر :

لم تحظ قيادة عربية معاصرة بالمكانة التي حظت بها قيادة عبد الناصر خلال الخمسينيات والستينيات، بل يمكن وضع قيادات تاريخية كان لها هذا التوهج القومي وهي صلاح الدين الايوبي ومحمد على وعبد الناصر، ونسجل ملاحظة عرضية وهي ان القيادات الثلاث ظهرت وتألقت في مصر.

والواقع أن دور عبد الناصر لم يبرز في الحياة السياسية ويكتسب حداً كبيراً من الاستقلالية وحرية الحركة وتصبح شخصيته بمثابة "مؤسسة" مؤثرة وفعالة إلا بعد تأميم قناة السويس عام ١٩٥٦، عندما اكتسب في المعركة الوطنية رصيدا ضخماً كبطل وقائد وطني(٧).

ولعل مفهوم القيادة السياسية في المنطقة العربية يختلف قبل وبعد عبد الناصر، فقد جاء عبد الناصر كزعيم الأغلبية وان عبد الناصر كالأب يملأ كل شئ حوله(^) .. بل يمكن أن نفهم الناصرية على أنها أول لقاء عربي معاصر بين الزعامة والقاعدة : الزعامة السياسية والقاعدة الجماهيرية الواسعة بامتداد الوطن العربي الكبير، وأصبح عبد الناصر هو الزعيم الوحيد الذي نسب اليه عصر بأكمله، فكان عبد الناصر بطل عصره، وكان عصره أيضا هو حياته ..

ولما يقرب من العقدين كان عبد الناصر الرقم الرئيسي في مصر والعالم العربي، بل واعتبر أحدهم .. ان الشعب كله كان وكأنه تحت وطأة مغناطيس

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هائل، بل اجتاحت الحماسة الوطن العربي كله، فالجماهير وحدها صاحبة الحكم القاطع على مصير الزعامة ..(١)

وقد تطورت الحركة القومية العربية، واستفادة من كاريزمية عبد الناصر، ويتطرف البعض – مثل جاك بولين –الى حد القول بأن القومية العربية نتاج ناصرى وأولا شخصية عبد الناصر لما كانت هناك قومية عربية(١٠).

وهى مبالغة غير علمية، تفتقد النظرة التاريخية لتطور النضال القومى، وتتفافل عن ازدهار الفكر القومى في الشام والعرب منذ نهاية القرن الماضي، فالقومية العربية -- بطرحها الايديولوجي الحديث -- أقدم من عبد الناصر، بل وبفعته لتضعه في طليعة قيادة هذه الحركة.

ونظرية الزعامة الناصرية - كما يذهب مطاع صفدى - انما "تنسجها انجازات الرجل في رفعة شعبه وأمته (١١).

وتوضيح نجاح العطار هذه العلاقة في رؤية تختزل الحسى إلى ماهو جوهرى حيث ترى أن هذا التفاعل بلغ مداه الأعلى مع الرئيس جمال عبد الناصر، الذى أعطى الدعوة القومية حينما وصل الى السلطة دفعة قوية نقلتها إلى مستوى الجماهير، فصارت الايديواوجية القومية، وما فيها من شعور عربى بالتميز، ومن طموح الى الوحدة العربية، مدار نضال سياسي قومي سار فيه الوطن العربي من المحيط الى الخليج(۱۲).

وهكذا فقد ساهمت فكرة العروبة والقومية العربية في تكوين الكاريزمية الناصرية والتي تعدت حدود مصر الي عديد من الدول العربية(١٢). عمل هذا الارتباط المزدوج بين الوعى والزعامة، فأستحال مولد أي منهم بدون مولد

الآخر، فتأخر ظهور الزعامة الصحيحة والوعى الصحيح هذا الوقت الطويل، تأخر طيلة مدة قرن ونصف قرن من بعد تجديده الحياة العربية، ذلك التجديد الذي تشكل حملة نابليون على المشرق علاقة رمزية وفعلية له(١٤).

كان ذلك التشبث الجماهيرى الهائل بشخص عبد الناصر في جميع أقطار العروبة ويعنى انتفاء المبدأ الذي مثله هذا الانسان منتصراً أو مهزوماً، وهو مبدأ الهوية القومية النهضوية الذي جسده عبد الناصر في أمة العرب من فوق حدودها ومسافتها واختلافاتها وانحطاطاتها. وبالمقابل كان حرب الوحدة ثم هزيمة مصر ثم مقتل عبد الناصر؟ يشكل فصولا متتابعة للانتقضاض على هذه الهوية وطمس مشروعاتها واختراع مركزية قيادة الشخصية من عبد الناصر ومركزية قيادة الشخصية من عبد الناصر ومركزية قيادة الشخصية من عبد

ويشير فاتيكويتس أنه طيلة الخمسينيات ولمدة عشر سنوات بعد ثورة الضباط الاحرار في مصر كانت القومية العربية متأججة بسبب الشخصية القومية لناصر ..

فمكانته ونجاحاته ومقدرته ساعدت على استخلاص أقصى فائدة من الحرب الباردة في الخمسينات ثم طبيعته كقائد سياسي(١٦).

وان كنا تلاحظ ان فاتيكويتس يركز على النمط الأسيوى للانتاج وبولة النهر من عوامل تساعد على التركيز من شخصية الزعيم معتبراً عبد الناصر هو المدخل الصحيح لفهم السياسة المصرية في عصره ومشير بدرجة أضعف بكثبر إلى دورالعناصر الأخرى: السياق التاريخي والبني الاجتماعية.

هذا اللقاء بين العصر والزعيم، يفسر بصيغة أخرى "فقد كان عيد الناصر

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مثيرا وموحدا للموحدات الحضارية الكبرى – في رأى سعد الدين ابراهيم – في الوطن العربي، وفترات المد والصعود في هذا الوطن محكوما بظهور القائد القادر على استثارة وتحريك هذه الموحدات الكبرى: أمجاد الماضي وأصالته، امكانيات الحاضر المادية والروحية، ورؤية المشروع القومي الوعد بمستقبل (١٧)،

غير أن الزعامة مبرراتها ايضا وليست مجرد قدر تاريخي، أو مسألة ظروف ورغبة جماهيرية .. الزعامة هي عمل وخدمة وانحياز وتوجه وممارسات استطاع عبد الناصر، بتنفيذه عددا من الاجراءات، أن يمثل أغلبية الشعب تمثيلا صادقا وأن يدافع عن الاماني القومية دفاعا حقيقيا، واستطاع بواسطة ذاك أن يتحول الي رمز للحركة الوطنية المعاصرة فتبايعة عبر هذه الحركة أغلبية العرب بزعامة لم يحصل عليها من قبل أي زعيم أخر، لامن حيث أتساع أفقها وشمولها، ولا من حيث نوعيتها، أنها حاصل إدراك الشعب أدراكاً لاتمويه فيه ولاأرغام (١٨).

وهكذا قد كان تغلغل عبد الناصر في عقول جماهيرة واحساسه بالامها وامالها وتعبيره عن مطالبها من العوامل الهامة التي كفلت الاستقرار النظام الذي أوجده رغم كل الصعاب التي اعترضته، وذلك لاقتناع الشعب بالرسالة التي توجت بها الرئيس عبد الناصر وما تنطوى علية هذة الرسالة من رموز كالكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والقومية العربية والتنمية والعداء الاستعماروالصهيونية(١٩).

ولقد أدت القيادة الناصرية الى وجود احساس بالتضامن والتجانس لد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المصريين والعرب وأوجد لديهم اعجابا مشتركا بهذا القائد الذى أعاد لهم عزتهم وكرامتهم القومية، فالتفوا حوله وأيدوه. ومن هذه الزاوية كان عبد الناصر مصدرا للاستقرار السياسى، ولقد كان يمثل القائد التاريخى الذى يتوجه الى الجماهير برسالة القومية العربية والمعبر عن العزة والكرامة القومية والتمتع بقدر من الشعبية لم يتحقق لأى زعيم عربى آخر(٢٠).

#### ٢-٢ السياق التاريخي :

يعتمد فهمنا انمو الظاهرة التاريخية على استيعاب حركة السياق التاريخي، وقوانينه، وقواه الفاعلة .. ولفهم التفاعل بين القيادة الناصرية والمظاهرة القومية العربية. كانت الخمسينيات هي عصر التحرر الوطني ألعرب والمالم الثالث، وجات حقبة عبد الناصر في تلك المرحلة الانتقالية التي كانت ظروفها الموضوعية على حالة تسلم وتسليم بين مدرسة الاستعمار الاوروبي التقليدي والاستعمار الحديث ذي الوجه الامريكي، وكان يمكن لهذه المرحلة ان تتم بالطريقة الاسهل التي تمت بها مراحل انتقالية كثيرة لشعوب جنوبي شرقي آسيا، ولولا أن يقظة العرب جمدت تلك المرحلة، وحاولت ان تحقق عملية التسليم والتسلم لصالح تحررها واستقلالها الوطني القومي الشامل.

وجاءت ممارسة عبد الناصر لترمز الى الحالة التاريخية الجديدة الفترة في حالة القطعية مع الاستعمار القديم كليا، والدفاع العام ضد عودة الاستعمارالجديد(٢٠).

وقد تحركت القيادة الناصرية فوق عدة محاور متأثرة بالسياق التاريخي الذي ظهرت فيه، فعبد الناصر لم يكن نسيج ذاته أو قائما بذاته، بل هو نسيج

مرحلة في تاريخ امتنا، وأيا ما كانت ثغراتها، فلقد كانت مرحلة نهوض وتقدم. وعبد الناصر اذا جسد صورة نموذجية الرجل التاريخي، كما هو الأمر بالنسبة الرجال التاريخيين العظام الذين برزوا في حياة الأمم وكان لهم دورهم التاريخي، فإنه لم يأت استثناء بل تجاوبا مع ظروف أمة وتلبية لحاجياتها وتعبير عنها، وكما قال عبد الناصر ذاته "ماأنا إلا تعبير عن القومية العربية في مرحلة من حياة الأمة"(٢٢)

وجات قيادة عبد النامس مع استعادة التاريخ العربى لوحدته الضائعة وبقدر ماعاون في الولادة الجديدة لهذا التاريخ، من خلال علاقتة المتميزة بالجماهير(٢٢).

فعندما جاء عبد الناصر الى المسرح السياسى كان المسرح مستعدا لاستقباله ونظرت الية الجماهير باعتبارة المنقذ أو المخلص وخاصة فى ظل تدهور الاوضاع الداخلية وتفشى الفساد والفقر وهزيمة 8.8. وقد تحركت القيادة الناصرية محاولة أن تستوعب هذا السياق التاريخي المعقد، ومحاولة باليات ساذجة حينا، ومتقدمة حينا اخرأن تتفاعل معة. فعلى محور الصراع الاجتماعي والطبقي، وعلى محور الصراع الوطني القومي العربي، وعلى محور الاستعمار بأشكالة التقليدية والامبريالية الجديدة، على هذة المحاور الثلاثة صاغت الثورة الناصرية حركتهاالتاريخية، ولكن عبد الناصر في اطار الواقع التاريخي والجغرافي والسكاني لمصر، وفي اطار معطيات الواقع العربي وتواصل التجزئة القائمة بين اقطاره واختلاف أطوارها في التقدم والتحرر واختلاف نظمها، وفي مواجهة ذلك الواقع المتجسد بقيام الكيان

الاسرائيلى الاستعمارى الاستيطانى المدعم بالطف الامريكى الصهيونى العالمي، أراد أن يجعل من مصر القطرالعربى الاكبر والاكثر تقدما في اندماجه الوطنى وتطوره الاجتماعي والثقافي وكذلك في موقعه الاستراتيجي والدولي (٢٤)،

لقد كان الاحتلال الانجليزى لمصر بمثابة المصار الجهتمى لدور مصر العربى، حتى أقبلت ثورة ٢٣ يوليو بقيادة عبد الناصر، وكان أول حاكم مصرى فى العصر الحديث يشير الى هذا المصار، ولم تكن ثورة ٢٣ يوليو مجرد رد فعل للأحداث الداخلية فى مصر التى تفجرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وربما كانت أيضا من أحدى الزوايا رد فعل لحدث عربى خطير هو الحرب العربية الاسرائيلية الأولى التى انتهت بمأساة ١٩٤٨(٢٥٠).

ولهذا ينبغى أن تعاد قراءة شخصية جمال عبد الناصر، فعند ظهوره كانت الجماهير العربية تظن أن متاعبها الاجتماعية سوف تنتهى عندما تنال الاستقلال السياسى تسعى نحو الوحدة العربية، ان هذه الفكرة المختصرة تحولت الى ايديولوجية عامة، وإذا بدا عبد الناصر بأنه المحقق لهذه الامنية وكأنه المخلص، فإن هذه البنية الايديولوجية قد تلبسته وقد قبلها عبد الناصر وبالفعل سعى عبد الناصر وظل يعمل حتى الرمق الاخير ليحققها (٢٦)

لقد وصلت الناصرية بالنضال العربى ضد السيطرة الخارجية الى أعلى ذروة وبالتحديد استخدمت قيادة عبد الناصر امكانات مصر في تصفية علاقات التبعية التي كانت تربط قسما كبيرا من الوطن العربي بانجلترا أو فرنسا.(٢٧)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويلخص ستيفن تأثر الظاهرة القومية بالسياق التاريخي عند عبد الناصر "فقد كان عبد الناصر متأثرا أعمق التأثر بالسياق التاريخي والحضاري الذي يتحرك فيه.

لقد كان مصريا، عربيا، مسلما، واكنه كان ايضا وفي نفس الأساس ثائراً من ثوار العالم الثالث. لقد كان نتاجا ومحركا في نفس الثورة المعادية للاستعمار والامبرالية إلتي أفرزت نهرو، وماوتسى تونج، وسوكارنو، وكاسترو، وهوشئ منه (٢٨)

## ٢-٣ تأميم قناة السويس عام ١٩٥٦:

الكاريزما تحتاج الى انجاز كبير، الى عمل خارق يرتبط بتطلعات الجماهيرويستمد شرعيته منه.

وقد مثل تأميم عبد الناصر لقناة السويس ذلك الانجاز.

ويمكن الذهاب الى أن قيادة عبد الناصر القومية قد تبلورت مع تأميم قناة السويس فكانت معركة السويس هى التى وضعت مصر الناصرية فى مركز قيادة حركة القومية العربية وحركة الوحدة العربية. وبقيادة عبد الناصر للحركة القومية تحول الفكر القومى والعمل الوحدوى الى تيار شعبى هائل من المحيط الى الخليج. (٢٩).

وكان تأميم القناة عام ٥٦ هو أول رد عربي كبير على هزيمة ٤٨ وخاصة النا لاحظنا ان هزيمة ٤٨ المشينة قوضت شرعية النظام الملكي في مصر والنظم الاخرى في دول المواجهة العربية.

لقد عزف عبد الناصر- بون أن ينتبه- على اللحن الميز لدى الجماهير

العربية وهو لحن العزة القومية والذي ينبعث دائما من الاحتكاك بالاستعمار الغربي والمساس بسطوته وهيبته، وإذا فقد ضخم تأميم القناة من نزعة الكرامة القومية بين ملايين العرب، ويشير دكمجيان الى هذه الحقيقة.

"ففى ضبوء الكراهية شبه الكاملة بين العرب للغرب، فان أهم قضية يمكن أن يحتضنها زعيم واع هى سياسة معاداة للغرب. ولقد أممت القناة فى وقت يتعاظم فيه شعور الاحباط لدى العرب فى أواثل الخمسينيات دليلا على مقدرة عبد الناصر النفسية على توقيت المعارك".(٢٠)

ويمكن اعتبار كسر حصار الاسلحة وتأميم قناة السويس مدخلا موسوعيا لنظرية العمل الناصرى، اذا كان هذا المدخل يربط الوطنى بالقومى، وهي تلك السمة التي لم تكن حركة التحرر الوطني العربية قد استطاعت بعد أن تحققها، فقبل هذين الحدثين كانت مكافحة الاستعمار تتم ضمن الدولة القطرية منفصلة عن بعضها (٢١)

ويقترب منج الصلح من هذا المعنى، حيث يعد من انجازات عبد الناصر مساهمته الكبرى في اخراج الوطنية من حدود الاقطار الى حدود الوطن العربى ككل ومساهمته كذلك في اخراج التحرر العربي من الاطار القومي الفاص الى الاطار العالمي.(٢٢)

ومثلما كان التأميم استقلالا اقتصاديا فقد كان تمهيدا لتحرر قومى شامل أوقد النيران في شرايين العرب من المحيط الى الخليج وام يصبح عبد الناصر قائدا للثورة العربية الا منذ تلك اللحظة (٢٢)

لقد التقط المشرق العربى الرسالة النامسرية التى وجهتها قضية تأمين

القناة، وفضضت محتواها ومالبث أن تجاويت معها في اجماع قومي شامل.

نجح اذن تأميم القناة، وماتلاها من عدوان ثلاثى التفاف العرب حول قيادة واحدة هي قيادة عبد الناصر في مصر ونقلت عبد الناصر الى ملعبه الحقيقي بامتداد الامة العربية وليس الساحة المصرية وحدها.

وبالفعل كانت معركة السويس نصرا سياسيا ونفسيا وحضاريا، وأبرزت المعركة الرباط العضوى بين الوطنية المصرية والقومية العربية وعمدت المعركة عبد الناصر زعيما للعرب بلا منازع ومن ذلك الوقت أصبحت الامة العربية لا تصفى الا لقائد واحد حتى لو استمعت لعشرات من منافسية. (٢٤)

#### ٢-٠٤ موقع مصر :

يلعب الموقع دورا هاما في النموذج المعدل لتفسير الظاهرة القومية. فالقيادة الكاريزمية بناء على هذا النموذج لاتبزغ في أي بلد، بل يشترط أن تظهر في دولة الاقليم/ القاعدة والتي تتمتع بموقع حيوى وكثافة بشرية عالية وقدرة كبيرة على التأثير في صناعة القرار في منطقتها.

وقد وفرت مصر لقيادة عبد الناصر الكاريزمية كل هذه الشروط، فلا شك أن أنتماء عبد الناصر الى بلد كمصر افادة من عدة نواح، مصر أكبر الدول العربية في عدد السكان وفي الامكانات وأشهرها في المجال الدولي وأعرقها في التاريخ وأكثرها تمرسا في الاستقلال وأقدمها في اثبات الوجود عالميا. وهي قاعدة الوطن العربي سياسيا وحضاريا ونفسيا وتقنيا وفنيا. وتحتفظ باعتبار خاص في نفوس العرب لايتوفر لأي اقليم عربي آخر من الناحية السياسية والنفسية، حتى ولاالمدن ذات الاماكن المقسة، كانت مصر بتعبير

أنيس صايغ— قاعدة التعليم والثقافة والفكر والطباعة والنشر منذ القرن ١٩. وكانت قاعدة التحرر العربي والعمل القومي منذ أيام العثمانيين ثم ترسيخ دورها العربي السياسي والتحرري من بعد تأسيس الجامعة العربية وخروج وادي النيل من عزلته العربية خلال الحرب العالمية الأخيرة، وفي أعقابها في حرب فلسطين خاضت القتال بأكبر جيش وتحملت أكبر الخسائر وشغلت قواتها أوسع ميدان، وكان دورها في القضية الفلسطينية منذ ٤٨ هو الدور الرئيسي. هذه الاعتبارات وأمثالها جعلت لأي حاكم لمصر مكانة خاصة بين الحكام العرب. (٢٥)

لم تكن صدفة أذن أن تكون مصر دون غيرها القاعدة الرئيسية لما نسمية النهضة العربية الحديثة، قاعدة النهضة نعم، لكنها النهضة العربية والإسلامية. (٢٦) ولم يكن الدور سهلا وميسرا في كل الاحوال، بل كان مليئا بالمعاناة والتضحيات والتي تجاوزت في جانبها البشري مبائة ألف شهيدا سقطوا في الصراع ضد الخطر الصهيوني ناهيك عمن سقطوا على أرض اليمن. ولقد جاءت الناصرية تطرح في أن واحد حتمية وصعوبة قيادة القطر المسرى لمجموع الوطن العربي. (٢٧)

ويلاحظ سعد الدين ابراهيم أن ميزة مصر كقاعدة للقيادة، قد يكون شرطا ومع ذلك ليس شرطا كافيا لكي يتحقق هذا الاخير، فلابد من ادراك ابعاد الازمة الحضارية للعرب ولابد من صياغة استجابة مقنعة لهذه الأمة، بد من توصيل هذه الاستجابة للملايين العرب، والايحاء لهم بانها استجابة onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فاعلة وقابلة للتنفيذ. هنا اعتقادنا أن عبد الناصر قد نجع في استيفاء كل هذهالشروط.(٢٨)

وريما وعي عبد الناصر في فلسفة الثورة الي حد ما العبة الدوائر التي تشكل مصر مراكزها بدرجة ما فكانت الدائرة العربية هي احدى هذه الدوائر مع الدائرتين الافريقية والاسلامية، وإن لم يترجم هذا الوعي عمليا الا بعد تفعلات تأميم القناة.

واذا كانت مصر هى - دوما - قوة المجابهة الرئيسية في الصراع العربي الاسرائيلي، فان سوريا هي خط الدفاع الاول عن مصر وفلسطين هي خط الدفاع الثاني وسيناء خط الدفاع الثالث، فهل عندما انحاز عبد الناصر عام الدفاع الي نداء حيفا وسوريا الوحدويين، وشعبها من وراهم كان يعي القوانين الجيوسياسية الأساسية في المنطقة.

وكما يقول جمال حمدان (مصر مفتاح العالم العربي اذا سقطت سقط، واذا فتحت فتح). (٢٩)

وهو ما يرشح مصر في المستقبل العب الدور المركزي في أي مشروع وحدوى مؤثر في الوطن العربي ثنائي أو جماعي يستهدف تحقيق الدولة الوحدوية.

#### ٣ -١ التفسير البديل :

تحتمل الظواهر الاجتماعية لرؤية واسعة تفرضها طبيعة هذه الظواهر من حيث تعقدها وتشابكها وتداخل عنصرها المؤثره. وقد تخطى الفكر العلمى مرحلة التفسير العلمى الأحادى في دراسته للظاهرة الاجتماعية وفر أمام الباحث الاجتماعي مساحة أوسع وأعمق وأدق للعمل.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والظاهرة القومية باعتبارها احدى الظواهر السوسيولوجية يجب أن تخضع لهذا التفسير المتعدد، ولذا فريط نجاج الظاهرة القومية العربية فى الخمسينيات والستينيات وانحسارها بعد ذلك.. بالقيادة الكاريزمية التى مثلها عبد الناصر يسقط من الإعتبار جوانب فاعلة هامة وتبتسر من محاولة الرقية والفهم عوامل متعددة الأهمية والنموذج المقدم يوفر تفسيرا مبسيا بديلا لفهم الظاهرة القومية العربية ويتسع لجملة من القوى الفاعلة المؤثرة في هذه الظاهرة.

ويلاحظ أن النموذج المرفق يحدد ثلاث قوى أساسية يمكنها أن توفر فنهما دقيقا للحركة القومية العربية وهي:

١- تاريخية الظاهرة : تطورها التاريخي وحركتها الزمنية الجدلية المتواصلة.

٢- الواقع الاجتماعى: ويدرس شكل وطبيعة البنى الاجتماعية القائمة، وتوزيع الثروة وملكية وسائل الانتاج ومايترتب عليه من بنى قومية متواترة ومتعاكسة التأثير على البنى التحتية، وطبيعة العلاقة بين الطبقات الاجتماعية.

٣- القايدة الكاريزمية: وهي تزدوج في تحليلها الى الصفات الشخصية للقائد السياسي الذي يلعب دورا مؤثرا في مسار النضال القومي، والثاني دور الموقع الذي تظهر فيه هذه القيادة الكاريزمية ومدى توفر جملة من الشروط في الدولة/ القاعدة ربما وفر لنا دراسة حالة مصر في الصفحات السابقة فهما لهذه العلاقة وتأثيرها على نجاح تلك القيادة التاريخية.

ان اتجاه حركة الواقع الاجتماعي العربي والنامي نحو التعدبية السياسية

والمشاركة الجماهيرية الواسعة وتوفير المارسة الديمقراطية الحقيقة يجعل من تعددية مراكز القرار السياسي في المجتمع وجدية التمثيل الشعبي الحقيقي بديلا مناسبا وموضوعيا عن القيادة الفردية والسلطة الاحادية للزعيم الملهم أو الزعيم المنفرد.

وهذا التفسير البديل- الذي يتلافى عيوب التفسير الأحادي للظاهرة القومية -- يؤدي بنا الى فهم أفصل لصعود المسار القومي في الوطن العربي في الخمسينيات والستينيات، ويجعلة محصلة لتراكمات متصلة من الأطروحات الفكرية والممارسات المتصلة وتنامى الوعي بالحقيقة القومية العربية، وبالتالي يؤدي هذا الاطار بنا الى فهم القيادة القومية لجمال عبد الناصر ضمن اطار صحيح ريما فسرته الدراسة الراهنة ومن خلال علاقة التقاطع بين الرجل والظاهرة القومية (بعناصرها الثلاثة المؤثرة) وليس كما ذهب فاتيكوتيس، ودكمجيان وبعض الباحثين العرب، كما يذهب أحدهم خطأ الى أن "الحركة العربية اعتمدت على العنصر الشخصي الكارزماتي لجمال عبد الناصر الذي لم تكن له ايديواوجية واضحة المعالم قبل أن يتولى السلطة في مصر"(٤٠) ويبدو أن ذلك الرأى ترديد لبعض المراجع الاجنبية التي شوهت حقيقة الحركة القومية العربية وردتها الى القيادة الكارزمية لعبد الناصر متجاهلة علاقة التاريخ الواقع، أو التطور التاريخي للظاهرة القومية ومن خلال جهود الافراد والجماعات القومية كمفكرى البعث والقوميين العرب وغيرهم في الشام والعراق ومصر والذين مهدوا الطريق لصعود الوعى القومي الى مداء البعيد قبل أن تأتى قيادة عبد الناصر وبترجم الخطاب القومى الى واقع عملى وحدوى حي Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تراه وتعيشه الجماهير بعد أن كانت تسمع عنه فقط، فعبد الناصر كان تلميذا مجدا في مدرسة القومية، استوعب دروسها وانصباع لتيارها الدافق، وان استغرق الامر منه الى حوالى الخمس سنوات ليعى ذلك، واكن ليعطى للنضال القومى أهم صفحاته في تاريخ العرب الحديث، وهي وحدة مصر وسوريا (٨٥– ١٩٦١)، ولعل عمليته غفرت له وللمصريين تأخر تطور الوعى القومي بالمقارنة بواقعة في الشام والعراق، وحيث كانت للقضية الوطنية المصرية الصداره لعشرات السنين في حين كان الخطاب القومي مفردة يومية في الشارع السياسي العربي في الشام والعراق.

وربما يفرض علينا الموقف العلمى، والامانه النضال القومى، ألا نجاس طويلا مطرقى الرؤوس فى انتظار القيادة الكارزمية القومية، فمصائر الأم تدار بطريقة مخالفة بالتأكيد.

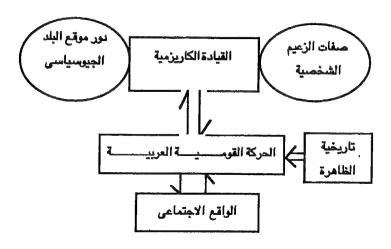

النموذج البديل لتفسير نمو الحركة القومية العربية

†Max Weber: Economy and Society, Bedmister press,(\) New york,1968, p241.

Rebert Clark: Development and instability, N. y. ted-(Y) dry den press, 1974, pp228-230.

R, Dokmejien:Egypt Under Nasser: Astudy in Politcal(\*) Dynamics, press Ltd uniersity of London,1978, p56.

- (٤) اكرام عبد القادر بدر الدين: ظاهرة الاستقرار السياسي في مصر، (٥١ -- ١٩٧٠)، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ١٩٨١، ص ٥٨.
- Dokmejaen; op. cit, p10.
- (٢) ثروت زكى مكى: النخبة السياسية والتغيير الاجتماعي في مصر (٥٢ ١٩٦٧) رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة ١٩٧٣، المقدمة.
- (٧) هانى الزغبى: مسألة البنية التحتية للقضية القومية واتجاه قانون القيمة فى
   العالم العربي، مطابع الكرمل الحديثة، بيروت ١٩٨٧، ص ٣٢٩.
- (٨) احمد خليفة : الرأى بالرأى، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة ١٩٨٥،
   ص٣١٠.

- (٩) المعدر السابق، ص ٣٣.
- (١٠) جاك بولين: مع القومية العربية، ترجمة نجدة هاجر وآخر، كتاب الملايين المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيم، بيروت ٥٩، ص ١٣.
- (١١) مطاع صنفدى: الفكر القومى والممارسات المحدوية لثورة يوايو، ندوة ٢٣ يوايو، قضايا الحاضر وتحديات المستقل، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٨.
  - (١٢) نجاح العطار: الوحدة العربية فكرا وجنورا ومنطلقات
  - مجلة شئون عربية، جامعة النول العربية، سبتمبر ١٩٨٥، ص ٣٣.
- A.I. Dawisha, Egypt in the Arab world, the Elemen- (\mathbb{\text{1.7}}) tary of foreign policy, the Macwillan press london,1970, p130.
- (١٤) انيس منايغ : من فيصل الاول الى جمال عبد النامير، منشورات جريدة المحرر والمكتبة المصرية، بيروت ١٩٦٥، ص ١٥٤.
  - (۱۵) مصاوع منفدی : مصدر سابق، ص ۲۹،
- P. J. VATIKOTIS: Conflict in the Middle East, p19. (١٦)
- (۱۷) سعد الدين ابراهيم: لماذا كان عبد الناصر زعيما قوميا: المشروع القومى لثورة يوليو، سلسلة الذكر الثلاثين لثورة يوليو، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٧، ص ٢٢٦.
  - (۱۸) انیس منایغ : مرجع سابق، ص ۱۵۷.
- Michael Hudson: Arab Politicis, the search for Lejit-(\1) imacy, New Haven, yale University press,1977, p243.
  - (۲۰) اکرام عبد القادر: مرجع سابق، ص ۲۵، ۲۲.

- (۲۱) مطاع مىقدى : مصيدر سابق، من ۲.
- (٢٢) جمال الاتاسى : عبد الناصر والتجربة الثورية، دار المستقبل العربي، القاهرة . ١٩٨٣، ص ٣٣.
- (٣٣) منج الملح: عبد النامس والجماهير العربية، ندوة ثورة ٣٣ يوليو: قضايا الماشس وتحديات المستقبل، القاهرة ١٩٨٦، ص ٧.
  - (٢٤) جمال الاتاسى : عبد الناصر والتجربة الثورية، ص١٥.
- (٢٥) غالى شكرى : عروية مصر وامتحان التاريخ، ط. ٢، دار الافاق الجديدة، بيروت ١٩٨١، ص. ٨٠.
- (٣٦) هانى الزغبى : مسألة البنية التحتية للقضية القومية واتجاه قانون القيمة في العالم العربي، من ٣٢٣.
  - (٢٧) عادل حسين : نحو فكر عربي جديد، دار المستقبل، القاهرة ٨٥، ص ١٩٠.
- Robert Stephens, Nasser, Alleniane, the Pang uin(YA) press, London,1971, p9.
- (۲۹) سعد الدين ابراهيم : مصر تراجع نفسها، دار المستقبل العربي، القاهرة ۸۳ مصر ۲۵۱.
- Dokmejiaen, op, cit, pp42-43. (Y.)
  - (۲۱) مطاع صفدی : مرجع سابق، ص ۱۱.
    - (۳۲) غالی شکری : مرجع سابق، ص ۸۲.
- (٣٤) سعد الدين ابراهيم : لماذا كان عبد النامس زعميا قوميا، مصدر سابق، مى٧٨٢.
  - (٣٥) سعد الدين ابراهيم : مصر تراجم نفسها، من ٢٥٢.
    - (٣٦) غالي شكري : عروية مصر، ص ١٣٥.

- (٣٧) منج الصلح: مرجع سابق ص ٧.
- (٣٨) سعد الدين ابراهيم : مصر تراجع نفسها، ص ٢٧٧،
- (٢٩) جمال حمدان : استراتيجية الاستعمار والتحرير، دار الشروق، ص ٢٢٨،
- (٤٠) محمد تعمان جلال: التيارات الفكرية في مصر المعاصرة، سلسلة تاريخ المصريين، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة ١٩٨٧، ص ١٤٠.

## أرنولد توينبى والوحدة العربية

"سوف يحقق العرب وحدتهم عام ١٩٧٤".

توینبی – ۱۹۲۱

قد يكون المؤرخ الانجليزى الكبير أرنولد تونيبى ١٨٨٩ – ١٩٧٥ صاحب أكبر مكانه حققها مؤرخ غربى فى مجال فلسفة التاريخ ومنذ هيجل واشبنجلر .. لقد عدت نظرية تونيبى المفسرة لحركة التاريخ والمعروفة باسم "التحدى والاستجابة" نتاج دراسة طويلة حلل فيها عوامل ازدهار وانحلال ٢١ حضارة فى تاريخ البشرية، ولم يتبق منها الا ٤ حضارات (منها الحضارة العربية الاسلامية) .. وافترض تونيبى أن تاريخ البشرية عبارة عن سلسلة من التحديات يليها سلسلة من الاستجابات المناسبة، وهذه العلاقة الدينامية المعقولة فى شدتها هى التى تحافظ على حيوية المجتمع.(١)

وقد كان لتونيبي موقف متفهم من الحضارة العربية الاسلامية، كما كان له موقف مشرف من الصراع العربي الاسرائيلي، وقد ندد بالصهيونية فضح أيديولوجية وممارساتها مما عرضه للكثير من المتاعب مع القوى الصهيونية في الغرب.

ولقد زار توينبي القاهرة عام ١٩٦١، والتي فيها أربع محاضرات(٢) وفي

منتصف الستينيات صدر كتابه (من النيجر الى النيل) والذى ترجم الى العربية باسم (الوحدة العربية آتيه)(٢) عام ١٩٦٨.. وذهب توينبى فى هذا الكتاب الى أن العرب سينجزون وحدتهم بحلول عام ١٩٧٤.. وقارن الوحدة العربية بالوحدة الألمانية والوحدة الايطالية والتى بدت مهيمنة عام ١٩٨٩ الى أن تحققت بالفعل عام ١٨٧١م أى بعد فشلها بحوالى عشرين عاما.. فتحقق توحيد المانيا وإيطاليا، واستغرقت عملية التوحيد ٥٦ سنة..

أما بالنسبة للوحدة العربية، فقد حسبها تويبنى على أساس مضى ٦٥ سنه من نهاية الحرب العالمية الأولى، ومن ثم فقد استنتج أنه "على هذا الاساس يكون للعرب من الوقت حتى سنة ١٩٧٤ كى ينجزوا وحدتهم بنفس سرعة الألمان والايطاليون ولايمكن حتى لأعداء العرب أن يضمن وحدتهم لن تكون أنجزت في ذلك التاريخ"(٤)

ويمكننا أن نسجل تعجبنا المبدئى من الخلط الذى وقع فيه المؤدخ الكبير عندما حاول أن يطبق حالة تاريخية معينة على ظروف ثقافة مختلفة، بل وأن يقيس الفترة اللازمة لتحقيق الوحدة العربية مساوية لنفس الفترة التى تحقق فيها وحدة ايطاليا وألمانيا.. ولهذا فلن تأخذنا الدهشة كثيرا عندما نلاحظ عدم تحقق الوحدة العربية في نفس التاريخ الذى حددة توينبي (١٩٧٤) بسبب اختلاف الظروف والوقائع السابق الاشارة اليه، وإن كنا نسجل هنا ملاحظة عرضية (فثمة تضامن عربي نسبي قد تحقق في أعقاب تفجر حرب أكتوبر ١٩٧٣ في توقيت مشابه لتوقيت توينبي المذكور، الا أنه كان يقصد

الوحدة العربية بالمعنى التاريخي السياسي وليس بالشكل المرحلي الذي تم).

ويمكننا أن نجد اتجاها آخر يمثله محلل غربى هو بولين الذى وجد أن المناخ السياسى فى الوطن العربى فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى كان مناخا معاديا للوحدة، على عكس مايذهب توينبى، وإنها كانت تسير فى طريق يبتعد عن تحقيق الوحدة العربية بسبب مصالح الحكام وشيوع مناخ التجزئة.. يقول بولين "أن الدول العربية التى نشأت بعد الحرب العالمية الأولى قد اشتد عودها وتغلغلت النزعة الاستقلالية القطرية فيها.. وكثيرون من قادتها الذين يتربعون على الكراسى يأبون أن يفرطوا بالشخصية المتميزة لدولهم فى شخصية دولة واحدة أشمل الجميع"(٥)

ويشير توپنبى فى كتابه الى ظاهرة الحدود المصطنعة بين الدول العربية، فقد رسمت هذه الحدود بعد عام ١٩١٨ بواسطة قوات الاحتلال الاجنبية ثم قبلتها الحكومات العربية بعد الاستقلال فى حين كان ينتظر أن يزيلوا هذه الحدود التى رسمها الأجانب لتقسيمها..

ويرى توينبى أن عدم اعادة الوحدة بين البلدين العربية المقسمة أمر يبعث على الدهشة لأنه توجد في كثير من هذه الدول العربية الآسيوية توجد مصالح مستغلة، وهي مصالح أقلية وإن كانت أقلية قوية مكنت لنفسها من هذه الحدود الانجليزية الفرنسية ومن المدهش – في رأيه – أن هذه المصالح ظلت قوية بما فيها الكفاية حتى انها أبقت الدولة العربية الآسيوية مقسمة حتى الآن رغم انها حرة وتستطيع أن تتحد مع بعضها البعض، وأن تتحد مع الدول العربية

الأفريقية لو أرادت.. ويربط توينبي موقف بعض الحكام من الابقاء على اوضاع التجزئة بالفعل الاستعماري الاجنبي المعاكس، وحيث تتدخل هذه القوى الخارجية في حرية هذه الدول وتشلها عن الحركة، ورغم ذلك لاتزال هذه الدول حرة جزئيا..

وهكذا يسير الفعل التاريخي في المنطقتيين بين تيارين: احدهما ايجابي والآخر سلبي بخصوص الوحدة "وان كانت غالبية الناس على مااعتقد في كل البلاد العربية يقومون بحركة تجاه الوحدة ويرغبون في الحصول عليها، ورغم هذا هناك عناصر في عدد من الدول العربية قوية بما فيه الكفاية لتضع عقبات في طريق الوحدة وطريق الحصول عليه"(١).

#### موقف مناهض للفكرة القومية :

فى حين يتصدر اعتبار المصالح المشتركة الاسباب الداعية الى تحقيق الوحدة العربية فى نظر توينبى، الا أنه يقع فى تناقض من نوع معين عندما يستبعد القومية العربية كأرضية ترتكز اليها هذه الوحدة، وإذا صبح ما يسجله توينبى على فكرة القوميات الأوروبية من مآخذ، فلايصح أن ينطبق بالضرورة على القومية العربية، وخاصة أنه بينما اتسمت الأولى بالعنصرية والتوسع الاستعمارى الا أن الثانية اتسمت تاريخيا بالطابع الانسانى والحضارى...

حمل توينبى حملة شديدة على القومية، فليس هناك أبغض منها اليه باعتبارها سببا رئيسيا في أسباب الحروب،، وعاب على الآتراك والعرب تبنيهم فكرة القومية رغم أن لهم تراثا يجعل من المسلمين أخوة على الرغم من

اختلاف اجناسهم وأوطانهم ولغاتهم وأن التراث الاسلامي أفضل كمثل أعلى من التراث الغربي الذي ينادي باستقلال عدد من القوميات ويتمنى أن يتوقف انتشار هذا الوباء السياسي الغربي في العالم الاسلامي فيصل الشعور الاسلامي التقليدي للوحدة.(٧)

يميز توبنبى بين حركة القومية فى الغرب.. فهذه الاخيرة اتخذت شكلا عنصريا فى نظره لارتباطها بالحركة الاستعمارية اما الحركة القومية فى الوطن العربى وبلدان العالم الثالث فقد نشأت بصورة وبآهداف مختلفة لانها ارتبطت بالروح الانسانية والتحررية والتى بشر بها الاسلام.. الحركة القومية عند العرب جاحت ردا على التحدى الاستعمارى.. لقد اتسمت بالطابع الانساني التحرري انها تقبض الحركة القومية فى الغرب.(^)

لقد شدد توينبى على مبدأ (الاخوة الاسلامية) الذى يراه مظلة أعلى وأوسع من المبدأ القومى والذى يسمية (عدوى القومية).. واكن هل هو محقق في تخوفه عندما يضع المبدأ الاسلامي في مواجهة المبدأ القومي العربي؟.. وألم يطلع على كتابات القوميين العرب الكبار الذين نجحوا في أن يبدد و هذه الثنائية المصطنعه بين (العروبة) و(الاسلام) بل وجعلوا كلا منها تخصب الأخرى وتمدها بدماء متدفقة؟

يقول توينبي متخوفا: "ونستطيع أن نتساط عن نتيجة تسرب هذا المبدأ الى العالم الاسلامي حتى تعلم التقاليد الموروثة أبا عن جدا أن المسلمين كلهم أخوة بفضل دينهم المشترك، على الرغم من الاختلاف في العنصر واللغة والوطن. لنا كل الحق في الوقت الحاضر أن نتساط فيه اذا كانت الأخوة

الاسلامية التقليدية ستحمل حلا للمشكلة الاجتماعية أفضل من الحل الذي يقدمه التقليد الغربي القائم على الاعتراف باستقلال وسيادة كل أمه"(١)

وفي نفس الوقت فان توينبي يعتبر أن اللغة العربية الفصيحي هي أس الوحدة العربية، ونحن نضيف اليهما التاريخ العربى المشترك، ووحدة المصالح.. وهذا التاريخ يشكل الاسلام أحد مكوناته الهامة، قهل لهذا الموروث الحضاري والجنور المتغلغلة المكونة القومية العربية من تعارض مع مايذهب اليه توينبي من رفضة للقومية العربية وتفضيلة للوحدة الاسلامية يقول توينبي "ان هناك بلادا اسلامية، عربية اللغة، وإذا كانت لغة التخاطب تختلف حسب المناطق، فإن اللغة القصيصي وأحدة من شواطئ الاطلس في المغرب الي حدود فارس الغربية شرقا عند شواطئ الخليج العربي، ومن حلب والموصل شمالا حتى المرطوم وعدن ومسقط وزنجبار جنوبا،، جميع الكتب والصحف الصادرة في القاهرة ودمشق وبيروت تقرأ في هذه المنطقة الشاسعة كلها وحتى خارجها لان اللغة العربية هي اللغة الدينية لجميع البلدان الاسلامية، حتى تلك لاتستخدمها في التخاطب، فهل من الضروري ان يجزأ هذا العالم العربي الى عشرين دولة مستقلة تعيش في عزلة تامة مع بعضها البعض؟ وهل من الضرورة حقيقة أن نرى العالم العربي تفكك وتجزأ كما حصل مم الأسف للامبراطورية الاسبانية الامريكية وأن هذه التجزئة تعتبر من أخطر نقائض حضارتنا الغربية، وسيكون مؤسفا حقا أن نرى الشعوب العربية تنسج على نوالنا في هذه الناحية(١٠).

## الوحدة • • والمصالح الاقتصادية المشتركة :

يعلى توينبى من شأن العوامل الاقتصادية ودورها فى تحقيق الوحدة العربية .. وهو يرى فى العوامل الاقتصادية فى مقدمة العوامل المهنية التحقيق الوحدة .. ويأتى البترول فى مقدمة الثروة الاقتصادية العربية .. فمن الواضح أن أهم نخيرة اقتصادية من نخائر العالم العربى هى البترول، وعدم التساوى هذا فى توزيع البترول بين الدويلات العربية يبدو وجهة النظر المحدودة من العقبات الكؤود أمام تكون وحدة اقتصادية عربية بين الدويلات العربية(١١).

وتلاحظ بشئ من الاعجاب المدى الذى يذهب اليه توينبى حول أهمية النفط العربى، وخاصة اذا لاحظنا أن تاريخ هذا الرأى يعود الى الستينات وقبل الارتفاع الهائل فى أسعار البترول بعد حرب أكتوبر فى أوائل السبعينات وماعناه ذلك من مردود اقتصادى هائل وترافق ذلك على التسريع فى اقامة البنية التحتية اللازمة فى الدول العربية وماصاحبه من نفوذ عربى من الناحية السياسية ..

وربعا يعد التباين بين الدول العربية، واختلاف القدرة الاقتصادية اكل منها من العوامل المعوقة شكليا تجاه تحقيق الوحدة العربية وفي ظل غياب تكامل اقتصادى حقيقى .. وتوينبى يدفع هذاالعائق ويلمح في المربود النهائي للتكامل الاقتصادى أثرا أبعد فيما يخص هذه العملية وعلى المستويين السياسي والاقتصادى .. فيرى "أنه من ناحية أكثر تعمقا أعتقد أن هذه البلاد المحظوظة حاليا والبلاد العربية التي تملك بيترول ايضا خاص بها

ستكسب من الاتحاد، وأن يكون كسبها سياسيا فحسب وأنما أقتصادى أيضاً.. الدول العربية المنتجة طبعا ستعانى من الخسائر المادية المؤقتة بالطبع إذا كانت أحدى شروط هذا الاتحاد اقتسام المنافع التى تعود من البترول وهو شرط طبيعى ومعقول ورغم هذا نجد أنه نتيجة لهذه الخسارة الاقتصادية المؤقتة يمكن للدول العربية التى تملك آبار البترول أن تتطلع الى الأمام، إلى مكاسب أقتصادية ستكون ذات أهمية قيمة فيما بعد"(١٢)

يطبق توينبى آليات الوحدة الاقتصادية الأوربية على الدول العربية، أنه يرفض تحقيق الوحدة الاقتصادية بمقدمة هامة وهو قيام السوق العربية المشتركة .. ولعل طرح توينبى المذكور من منظور اقتصادى يخالف الطرح العربى الذي كان سائداً في الستينيات ومن قبله الخمسينيات بخصوص هذه العملية، فقد كانت السمة الغالية عليه هو الطرح السياسي لقضية الوحدة .. قيام السوق العربية المشتركة هو العملية الضخمة التي يجب أن تتفرغ لها الدول العربية في رأى توينبي .. يقول – معززا رأيه "لقد تحدثت عن القيمة الفعالة للسوق المشتركة بالنسبة لامريكا اللاتينية واعتقد أن السوق العربية المشتركة سيكون لها نفس القيمة السياسية لمعظم الدول خصوصا بالنسبة لتطور صناعاتها والدول القيادية العربية. على أي حال في مرحلة بدأ منها اسواق ضخمة وأنا متأكد من أن كل الدول العربية تصنع نفسها الأن، فلو أوجدت سوق مشتركا فسوف ينشط هذا التصنيع منها وسيفيد هذاالدول

التى تملك البترول كما سيفيد الدول التى لاتملكه تماما، وفى العالم العربى نجد أن هذه السوق هامة وضرورية داخل الدول العربى خصوصا ذات التعداد الضخم فيها، فالاتحاد الاقتصادى سيزيد من ازدهار تعداد مصر وسيزيد بالتالى مشتريات كل الدول العربية، وعلى ماأعتقد سيفيد فى تطوير صناعاتها من هذه السوق" ..(١٢)

ويركز توينبى على بعد هام فى خصوص وحدة الأمة العربية، وهى أهمية الاعتماد على عدة مصادر اقتصادية وليس مصدرا واحدا (كما هو أغلب الحال فى الثمانينات).. فيدعو الى تتويع النشاط الاقتصادى، ويكاد يقرأ المستقبل حيث ينتبأ بحدوث أزمة فى الغذاء فى العالم الثالث، وهو الأزمة التى حدثت بشدة فى منتصف الثمانينات وخاصة فى أفريقيا،.. وهو يعول الكثير على قيادة مصر الوحدة العربية، وكونها الركيزة الاساسية فى تحقيق هذا الوضع الاقتصادى المتكامل، ولكن بجانبه الصواب عندما يتوقع حدوث ازدهار زراعى فى مصر فى المستقبل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن فى النصف الثانى من الثمانينات، فعلى العكس يتدهور الوضع الزراعى فى مصر بالمقابلة باحتياجات السكان الذين يزيدون بمعدل مليون كل عشرة أشهر..

يقول توينبى فى هذا الصدد "وهذا نجد أن امتلاك آبار البترول رغم أنه مصدر هام الثروة الاقتصادية هو أمر مؤقت، وليس من الضرورى أن يكون هو المصدر الدائم، وربما نجد فى عالم ستضاعف عدد سكانه مرة أو مرتين قبل

نهاية هذا القرن أن المصدر الاساسى الثروة في العالم العربي سيكون على حال هو زراعتها، اذ لابد وأن تأكل المخلوقات البشرية طالما أن الجنس البشري سيظل حاليا، وإن يتمكن أي اختراع تكنولوجي من تحرير البشرية من حاجتها إلى الطعام، وتعداد السكان سوف يضغطون أكثر وأكثر على موارد الغذاء، فاذا كان هذا هو الأمر فاننا سنجد أن نخيرة مصر الاقتصادية وازدياد تقدم الزراعة فيها قد تصبح مرة أخرى ذات أهمية قصوى في المستقبل كما كانت في الماضى، وأعتقد أن الزراعة في وادى النيل سوف تكون مرة أخرى مصدرا من المصادر المهمة للغذاء في العالم. وإذا وجدت الوحدة الاقتصادية بين الشعوب العربية، فان زيادة الأيدى الزراعية العاملة في أجزاء معينة من العالم العربي ستكون المورد الطبيعي لإمداد الشام بالمزارعين، أن الوحدة تعطى الفرصة التحكم في توزيع السكان الى حد ما وسيستقيد الاتحاد العربي من موقعهم الجغرافي الدقيق بين دول العالم في حالة الوحدة (11)

وينتقل توينبى في الفكرة الاخيرة من المقطع السابق الى عنصر جديد من عناصر الوحدة الاقتصادية وهو العنصر الديموجرافي، ويحث سيتيح التكامل الاقتصادي المخطط والظروف الديموجرافية لمختلف الدول العربية،

## الوحدة العربية والمستقبل:

حدد توينبي تاريخا معينا التحقيق الوحدة العربية، ولكن هذه الوحدة لم تتحقق في الشانينيات أيضا، وعلى مشارف التسعينيات تبدو هذه الوحدة بعيده المنال في ظل الترددي المستمر

فى الأوضاع العربية ذيوع حالة التشرذم والتفسخ بين الدول العربية على اختلاف مشاربها، وهذا الوضع لايجعلنا نيأس من حدوث الوحدة فى المستقبل، إذ هى أقرب الى (قانون الحتمية) ولكن فى ظل شروط موضعية معينة.. ونبقى بانتظار الخروج من الوحدة من حالة (الوحدة بالقوة) الى حالة (الوحدة بالأمل) ونعود الى توينبى الذى عزى تقدم حركة الوحدة فى العالم الى ثلاثة أسباب رئيسية هى: تقدم التكنولوجيا، والهدف الاقتصادى، والرغبة القوية لتحرير الأرض من الضغط الخارجى وأن تصبح قوة ذات مغزى سياسى بالنسبة لجيرانها.(١٥)

ويهتم توينبى بعامل الضغط الخارجى في التسريح بالوحدة، وهو ماينطبق في رأية على حالة الدول العربية، فأن "الدول العربية متشابهة على ما اعتقد في انها لاتزال تشعر بالضغط الأجنبي من الخارج، وأخشى أن أقول ان استقلال أي من هذا الدول اليوم ليس في مأمن بما فيه الكفاية"(١٦)

وبعد ربع قرن من تحليل توينبى السابق، ألا يبدو عامل الضغط الخارجى، قائما ومتزايدا، وخاصة بعد تفجر حرب الخليج في الشرق الشمالي الوطن العربى، وأصبح وجود القوة الايرانية المتزايدة في استرق عاملا جديدا من عوامل الضغط الخارجي؟

يبدى توينبى تعجبه من سبب عدم اقدام العرب على تحقيق الوحدة بعد حصولها على الاستقلال، وفي سلسلة محاضراته بالقاهرة عام ١٩٦١ يفرد جزءا مطولا منها للاجابة عن هذا السؤال..

ويمكن تحديد أهم عناصر تحليل توينبي حول تحقيق الوحدة في العناصر الآتية :

١- يستعبد توينبى تحقيق الوحدة العربية عن طريق العنف كما حصل فى الوحدة الايطالية والألمانية. كما يعترف بوجود بعض العوائق التى تقف أمام تحقيق الوحدة وأهمها الخلافات السياسية "وفى حالة العرب، بدورهم، من المحتوم أن تبرز قضية الوحدة السياسية وأن تبرز منها المشاكل التى تخلقها المصالح الثابتة القائمة فى التفكك السياسى الحالى، وليست هذه المصالح الثابتة مصالح أسر. هناك أيضا منافسات متبادلة وشكوك قائمة بين الشعوب العربية نفسها، وهذا أمر طبيعى اذا اعتبرنا الفروق مابينها من حيث السكان والثروة ودرجة الرقى، وعقبات التوحيد هذه خطيرة لكنها غير مألوفة ولا مستحيلة القهر"(١٧))

#### ٢- التحدى الصهيوني من عوامل الوحدة :

يشكل التحدى الصهيونى ضغطا مستمرا على العرب، ويؤكد أن الكوارث التى تشهدها الأمة العربية فى هذا العصر الذرى موشكة على الانتهاء وان الأمة العربية ستتحقق بإنهيار السلطات الأجنبية والتأثيرات الأجنبية على بقاع الوطن العربى، وإن تحديات الكيان الصهيونى هى إحدى حوافز الوحدة كتحد قوى طبقا لنظريته عن التحدى والاستجابه، حيث من شأن هذا التحدى أن يفرز استجابه مناسبة له، فالتحدى الصهيونى لم يكن بوسعه أن تتعاظم شقته لدرجة التعطيل التام لارادة الاستجابة العربية، ولا أن تتقلص قوته

لدرجة أن يستنفذ حوافز الاستجابة، وأن هذا التحدى بوسع الأمة العربية أن تقدم استجابة مناسبة ومحتومة له، ويستند الى التاريخ فى توقعه لهذه الاستجابة فيقول "ان الأمة العربية التى تمتد من المحيط الأطلسى غرب القارة الأفريقية الى شرق الجزيرة العربية والخليج العربى قد استطاعت فى مورتيانيا والجزائر والمغرب وليبيا ومصر وجنوبا فى السودان وفى العراق ومعظم البلدان المشرق أن تجيب على تحديات السلطة الاجنبية وأن تصفى كثيرا من مواقع الاستعمار الأجنبى وهى قادرة على أن تقدم استجابة تاريخية لتحديات الكيان الصهيوني المتعاظمة فى الأرض العربية (١٨)

# ٣- ترافق الوحدة الاقتصادية والسياسية :

يؤمن توينبى بتوازى الوحدة الاقتصادية والوحدة السياسية "ففى الوقت الحالى والظروف الحالية التى تلعب الدولة فيها دورا ضخما فى الحياة الاقتصادية لا يمكن تنفيذ اتحاداقتصادى الى حد بعيد مالم يسير فى ركابه اتحاد سياسى بدرجة ما، وإذا وجدنا الاتحاد السياسى غير قائم، فإن الاتحاد الاقتصادى إن يكون اتحادا عمليا (١٦)

### ٤- حتمية تحقق الوحدة:

يعرب توينبى - نتيجة لأسانيده التاريخية والموضوعية - عن حتمية تحقيق الوحدة العربية، فيتسامل في ندوة القاهرة: هل يمكن التغلب على العقبات التى تقف في سبيل الوحدة العربية؟

ويطلق توينبي في معرض اجابته عن السؤال السابق نبوعه الشهيرة حول

حتمية تحقق الوحدة في المستقبل ويعلق حدوث هذه الوحدة على الإرادة السياسية للشعوب العربية..

يقول توينبى "سيتحد العالم العربى بالتأكيد طالما أن الشعب العربى عنده الرغبة الصادقة، وإذا اتحد العرب فان مستقبلهم سيكون رائعا لان الاتحاد قوة بكل تأكيد"...(٢٠)

ومازالت نبؤءه توينبي معلقه تنتظر التحقق، مرهونه بالارادة السياسية التي يبدو أنها مازالت غائبة في عالمنا العربي،

## (١) راجع في هذا الصدد عن سيرة توينبي وفلسفته كل من :

لمعى المطيعي – أرنواد توينبي – دار الكتاب العربي – القاهرة ١٩٦٧.

محيى الدين اسماعيل - توينبي (منهج التاريخ وفلسفة التاريخ)، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ط ٢، ١٩٨٨.

- حسين مؤنس : أرنوك توينبى ونظرية التعدى والاستجابة، مجلة العربى، الكويت، يناير ١٩٧٤.
- (۲) زار أرنواد توينبي القاهرة عام ١٩٦٥ بدعوة من محافظها، وقدم أربع محاضرات بجامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية والجمعية الجغرافية، وأدار المناقشات د. حسين فوذي، ود، سهير القلماوي، ود، محمد عوض محمد، ود، محمد كامل حسين، ود، يحيى الخشاب، ود، عيد الحميد البطريق، وعبد الله العربان.
  - (٣) ترجمة عمر الديراوي أبو حجلة، منشورات دار الأداب، بيروت ١٩٦٨.
    - (٤) المعدر السابق، ص ١٧٥.
- (٥) جاك بواين : مع القومية العربية، ترجمة نجدة هاجر، المكتب التجارى الطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٥٩، ص ١٩٨٨.
- (٦) راجع نص المحاضرة الرابعة لتوينبي في القاهرة بعنوان (لماذا تأخرت وحدة العرب) في لمعي المطيعي . أرنولد توينبي ص ٨٤.
- (٧) جمال زكريا قاسم : أرنولد توينبي وناقدوه، معهد البحوث والدرسات العربية، مجلة البحوث والدرسات العربية، ٩٤٠، القامرة ١٩٧٨، ص ٢٤٠.

- (A) رفيق شكرى : تويبنى وقانون الوسط الذهبى، مجلة المقاصد، ٤٩٤، بيروت، مايو . ١٩٨٦.
- (٩) أرنواد توينبى: العالم والغرب، ترجمة نجدة هاجر وسعيد العزب، منشورات المكتب التجاري والتوزيع والنشر، بيروت ١٩٦٠، ص ٣٧.
  - (١٠) المرجع السابق ص ٢٨.
- (١١)، (١٢)، (١٣) راجع نص المحاضرات الرابعة لتوينبي بالقاهرة والتي القاها في
  - الجمعية الجغرافية بالقاهرة ديسمبر١٩٦١، في (لعي ص٩٣: ٩٠).
    - (١٤) المصدر السابق ص ٨٨،
    - (١٥) المعدر السابق ص ٧٤، ٧٥.
      - (١٦) المسر السابق ص ٨٠.
      - (۱۷) للصدر الساب ص ۸۱،
- (١٨) محيى الدين اسماعيل . توبيني، منهج لتأريخ وفلسفة التاريخ، مصدر سابق ص٧٢.
  - (١٩) راجم نص المعاشرة الرابعة بالقاهرة ص ٧٧.
  - (٢٠) نص المعاضرة الرابعة (لماذا تأخرت وحدة العرب)، ص ٩٠.

# العقاد وعبد الناصر ...... اللقاء الغائب

تجدد الذكرى المثوية لمولد المفكر المصرى الكبير عباس محمود العقاد "١٩٦٥ - ١٩٦٤" جوانب متعددة من سيرة الرجل، وفكرة الخصب، وربما لم يحظ مفكر بعينه من مكانه في الفكر المصرى في القرن العشرين مثلما حظى الرجلان: - العقاد وطه حسين

وربما تكون الصفحة الخاصة بعلاقة بثورة يوليو ١٩٥٧ وزعيمها جمال عبد النامس هي الصفحة الاكثر غموضا وأغلاقا من كتاب العقاد الضخم، فالثاني جاء ليحقق مادعا اليه الأول تقريبا: التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والأمة المصرية الناهضة، ومع ذلك فقد وقف العقاد من الحقبة الناصرية موقفا أقرب الى السلبية والتحفظ، إن لم يكن العداء الصامت أو الخفي،

.. وهو مايجعلنا ننبش في تراث الرجل لنعرف لماذا تأخر العقاد عن الالتحاق بالثورة والتعبير عن فكرها ومضامينها التقدمية وطموحها القومي وبدرجة أشد تحفظا من موقف: طه حسين؟

واكن علينا أولا أن ننتبه إلى مفتاح هام من معالجه هذه الاشكالية وهو ان الثورة قد قامت في ١٩٥٢ بعد أن كان العقاد قد أستنفذ أغلب دوره أو

رسالته في الفكر المصرى الحديث؟ بل ربما كان العقاد قد توقف بالفعل منذ بداية الخمسينات بعد أن كان قد قال أهم ماعنده ....

ويلاحظ لويس عوض أنه لم يكن غريبا أن كل اعلام الفكر الذين توهجوا بثورة ١٩ قد عجزوا عن معالجة الموقف الجديد، وقد استمروا بالطبع ينتجون بفعل القصور الذاتي، ولكن لم يكن لديهم شئ علماني أيجابي يقواونه منذ ١٩٣٩. فلم يكن مصادقة أن هيكل، مؤلف جان جاك روسو في العشرينات غدا المترجم الكبير لسيرة النبي محمد، وكذلك منصور فهمي والمازني، أما العقاد فكان قد فرغ قبل ١٩٣٦ تماما من عمله الهام وهو بناء النقد العربي على أسس علمانية ونشر أفكار القرن ١٩ الاساسية ذات الطابع الجواني، وقد كان كتابه العظيم الاخير عن سعد زغلول وهو مؤلف في تراث عبادة البطولة أشبه شئ بشاهد على ضريح عصر أنقضى وهكذا تحول العقاد إلى كتابة سير أعلام الدين(١).

واعتبر لويس عوض أن هذه الظاهرة عند جيل العقاد كانت ايذانا بانتهاء عصر العقلانية المصرية واللايقين.

فقد جاء الثورة وكانت الاقطاب الخامسة للفكر المصرى قبلها العقاد وطه حسين ومحمد حسين هيكل والمازنى وسلامة موسى كانوا قد أتموا رسالتهم الادبية الاساسية قبل ١٩٣٦، فالعقاد كان قد وضع "الفصول" و"المطالعات" و"المراجعات" و"ساعات بين الكتب" و"ابن الرومى" كما وضع ديوانيه "وحى الاربعين" و"هدية الكروان" قبل ١٩٣٦ ثم تخصص من بعد حتى قيام الثورة في لدعوة العقائدية وفي كتابة السير(٢).

فكانت الفترة من ١٩٣٦ (توقيع المعاهدة مع الانجليز) إلى ١٩٥٧ فترة أشهار أفلاس الديموقراطية الليبرالية من مصر، وهى نحو سنة عشر سنة في مصر، فكان هناك قديم لايريد أن يموت وجديد يجد صعوبة في الظهور.

ومع ذلك، فقد كان العقاد - كما يصفه د. حامد ربيع - هو المقدمة الحقيقية للفكر الناصرى، ومع ذلك فقد ظل العقاد في صراع مع الناصرية السياسية(٢).

جاهد العقاد من أجل التحرر الوطنى ونادى بالاشتراكية وإقامة بنيان مجتمع أكثر عدلا وهو ماحاوات أن تحققه ثورة يوليو بقيادتها الناصرية ومع ذلك فهذا اللقاء تأخر كثيرا، ولم يتم فى الاصل.

نستطيع أن نحدد خصائص أربع لأنتاج العقاد الفكرى:

 ا فهو مفكر فيلسوف أكثر منه ناقد سياسة أو أديب خلاق وهو مفكر فيلسوف يؤمن بمفهوم القيادة – والبطولة كمحور للوجود السياسي والتاريخ الانساني.

٢ وتغلب على العقاد الذاتية المطلقة. وبهذا المعنى هو أديب يفسر كل ماحوله، من منطلق تألفه الشخصى وقناعته التى لاترتبط ولاتتوقف على أى إنتماء سياسى، ظل يمثل الرفض من منطلق القناعة الشخصية حتى آخر حياته.

٣ رغم أن العقاد حوكم ودخل السجن الا أنه في الواقع عاش حياته وهو يتهرب من مواجهة السلطة .. لقد واجه العرش وتصدى للوفد ولكنه لم يواجه حقيقة سلطة الاحتلال – البريطاني لانه كان فردا وحيدا منعزلا.

3- واكنه من جانب آخر كان واعيا بالذات القومية المصرية كمحور للانتماء العربى، وهكذا جعل وظيفته الاساسية إعادة الوعى بحقيقة الانتماء وبالفخر بذلك الانتماء الذي يرتبط بالاصول العربية في أحد محاورها وهو القيادات الاسلامية وقد خيم عليه مفهوم ينبع من الكبرياء والوطنية وقد تمركزت حول مفهوم الاستمرارية في العلاقة بين المصريين والعروبة(٤).

واكننا قد نخالف ماذهب اليه د. حامد ربيع فى موقف العقاد من قضية الحرية، فالعقاد ركز على ترسيخ المفهوم الاقليمي للحرية مؤكدا على القومية المصرية وكانت مشابهته لعروبة مصر ضعيفا وأن كان د. ربيع يعود ليعترف بقصور العقاد في هذا الصدد، هو ربما عمق الانتماء لمصر مؤكدا على الذات القومية ولكنه لم يوسع هذه الحرية للتفتح على الانتماء القومي العربي، يقول د. ربيع حول المعنى الآخير:

ولكن هل معنى ذلك أن عباس العقاد أدى واجبه الفكرى المتعلق بالتعبير عن حقيقة التطور السياسى في مصر وفي المنطقة العربية؟ هل استطاع بتلك الشفاهية التي ميزته وبتلك الشجاعة التي لايمكن إلا أن نعترف أنها كانت تمثل أحدى خصائص شخصيته أن تقف من التطور السياسي في مصر والمنطقة العربية موقف الناقد المحلل ولو في تعبيراته الادبية رغم كل ماسبق؟ مما لاشك فيه أن عباس العقاد بهذا الخصوص لم يوفق(٥)

وقد شايع العقاد الثقافة العربية ولكنه لم يكن عروبيا، ودافع عن اللغة العربية معتبرها لغة عالمية، كما يتضح في دفاعه عن الحضارة العربية إثباتها انها ترجع في نشأتها الى الألف الثالث قبل الميلاد وإنها بذاك أقدم

من حضارة اليونان وغيرهم من الامم القديمة، وكان شديد الايمان بالثقافة العربية، وقد أفرد للكثيرين من أعلام العربي في الشعر وفي الفكر دراسات خصبة مشيدا بهم أشادات رائعة.(٦)

فالعقاد بهذا المعنى ساند وشايع المركب الثقافى لفكرة العروبة حضارة ولغة ودينا، ولكنه لم يذهب أبعد من ذلك بتطوير هذا الموقف الى رؤية سياسية تحول العناصر الثقافية الثابتة الى كيان سياسى موحد تجاه وحده هذه الأمة وتكاملها والوعى بالدور الحيوى لمصر وسط محيطها العربي. حارب العقاد النازية والفاشية والأخوان المسلمين والانجليز، وتعرضت حياته للخطر فتعرض لمحاولات أغتيال من عناصر الفاشية، وقالت الأذاعة النازية عنه "لقد أعددنا لشنق العقاد حبلا أطول منه"، وعندما أقترب الألمان من العلمين فر العقاد الى السودان ناجيا بحياته، كما حارب الصهيونية وأطلقت عليه بعض عناصرهم الرصاص في منزله. في بدء حياته العملية أنضم العقاد الى متطرفي الجزب الوطني ورشح لأغتيال الزعماء المتهاونيين مع الاحتلال لكنه تراجع .. وكان العقاد هو داعية ثورة ١٩ غذاها وآثارها بقلمه، وشغلته القضية الوطنية فملأت عشرة آلاف مقال أو أزيد من مقالاته التى أوقفها على القضية الوطنية، وتطابق مفهوم السياسة مع مفهوم الوطنية عنده.

فلم يكن العقاد كما يذهب طاهر الجبلارى - رجلا سياسيا بالمعنى المالوف لدى رجال السياسة ولكنه كان كاتبا وطنيا جبار المنطق كما دعاه سعد زغلول لاتستميله سياسة الاحزاب الملتوية ولايدور معها فى ذلك، والسياسة عنده نزعة وطنية، والوطنية عنده أخلاق ومبادئ من ثم كانت حملاته

على خصومه السياسين شديدة عنيفة لأنه ينظر اليهم من وجهة نظره المثالة".(٧)

وعلاقة العقاد بالوفد وسعد زغلول خاصة تستحق التوقف لأنها قد تلقى ضوءا على العلاقة الأخرى بين العقاد وعبد الناصر. لقد سار العقاد فى فلك الوفد ودار فى مداره فى فترة من الزمن بعد وفاته، وكان يشترط على الصحيفة أن يكتب فيها يكتب ماشاء كما شاء وإن خالف رأى صاحب الصحيفة والحزب الذى ينتمى اليه. وكان سعد زغلول يوافقه على ذلك، ولم تخل صلة العقاد بسعد زغلول من بعض الخلافات ولكنه كان حريصا دائما على ان لايحرجه فى وقت كانت البلاد فى حاجة الى زعامته والالتفاف حوله، وكان سعد زغلول يعلق على منافشة العقاد له "لو حاسبنى كل فرد فى الأمة حسابك لعجزت عن اعباء وكالتى عنها"..

ورد العقاد على هذه المداعبة "ولكن ليس كل فرد في الأمة عباس العقاد"
ووافقه سعد زغلول .. وقد طارت الحكومات المتعاقبة قلم العقاد، فأغلقت
الحكومة خمس صحف لصاحب البلاغ لأن العقاد كان يكتب فيها، ولم يكتب
لصحيفة البقاء ألا بعد أن تنحى العقاد عن الكتابة على صفحاته، كما هاجم
العقاد الرجعية متمثلة في حكم الملك فؤاد والذي قال عنه قواته الشهيرة في
البرلمان "إن الأمة على أستعداد لأن تسحق أكبر رأس يخون الدستور أو
يعتدى عليه" ولم تستطع السراى أن تحاسب العقاد على هذا الكلام على
الرغم من معرفتها الأكيدة المقصودة بهذا الكلام نظرا الحصائة البرلمانية التي

كان يتمتع بها فدبرت له تهمة العيب فى الذات الملكية من واقع مقالاته النارية التى نشرها فى جريدة المؤيد الجريدة التى كان يحارب فيها الرجعية وزعمائها ..

ولما خرج العقاد من السجن في ١٩٣٠/٣/٣١ أنطلق الى ضريح سعد وألقى قصيدته الدانية الشهيرة:

وكنت جنين السجن تسعة أشهر

وهاندا في ساحة الخلد أولد

ففى كل يوم يواد المرء ذو الحجى

وفي كل يوم نو الجهالة يلحد

وماأفقدتني ظلمة السجن عزمه

فما كل ليل حين يغشاك مرقد

عدائى وصحبى لاأختلاف عليهم

سيعهدني كلكما كان يعهد

قد حاولت السراى أستمالة العقاد اليها والاغداق عليه بالخدع والالقاب واكنه رفض، وقد عرض عليه أن يخرج من الوفد وتنصيبه رئيسا للقسم العربى الملكي (^)..

إلا أن علاقة العقاد بالقصر تغيرت منذ نهاية الثلاثينيات، فقى عام ١٩٣٧ كان العقاد قد خرج من حزب الوفد بعد الانشقاق الذى حدث فيه، وانضم العقاد الى الحزب السعدى "وانساق معه فى الهجوم على حزب الوفد وزعيمه

النحاس، كما غلب عليه الإشادة بالملك والثناء عليه في المناسبات الوطنية من الشعر الذي نظمه العقاد في الملك فاروق:

فدته البلاد وفدى البلاد ودى البلاد ودى البلاد وفدى البلاد وكم ملك بالعروش أعتصم ونوعام تستظل الملوك بأعلامها ويظلهم العلم وراع رعيته عسده اذا عز بالصخر بأتى الهرم أبى الملك الاكما شاء منيع الجواد رفيع الدعم

وأثر مقابلة للملك مع نواب الحزب السعدى وحضرها العقاد عضو الحزب وأبرز محررى صحيفة الحزب "الكتلة" خرج بمقال غداه هذه المقابلة كتب فه:--

"أننى لم أسعد من قبل بفرصة كهذه الفرصة الواسعة لاستجداء طلعة الملك عن كتب والاصغاء الى جلالته على انفراد، فى جو لا مثيل له بين أجواء اللقاء والحديث، لأنه جو الملك والديموقراطية ممثلين فى شخصية الكريم أجمل تمثيل، مجتمعين فى سماعة وكلماته وأرشاداته أحسن أجتماع (١٠)

كما وصف الملك فاروق بصفات عديدة منها "الملك المحبوب" و"الوطئى الكبير" و"راعى الديموقراطية" هذه المواقف من القصر ستؤخذ على العقاد فيما بعد، ويكاد أن يكون موقفه مشابها لموقف طه حسين من العداء للقصر الى التأييد له ومغازلته.

ألا أن شوقى يصف حياة العقاد ومواقفه بالرغم من الضعف السابق -

بأنها كانت حياة حلقات نضال غير منقطع، فمن نضال فى ساحة الأدب والشعر الى نضال فى ساحات السياسة، وهو نضال طبعه بتواضع الفروسية، بل لقد تحلى بأنبل معانيها من الشجاعة فى القول والجرأة والصراحة وهى معان أستمالت فى يده الى اسلحة يضرب بها خصومه ذات اليمين، وذات الشمال، وايضا فأنها أستمالت فى يده من ناحية ثانية الى ادوات يبنى بها صرح مجده الأدبى فى الشعر وفنون النثر(٩).

وهذا النضال المتصل دعمه أعتداءه بكرامته الى اقصى حد وهو اعتداد شأنه غير قليل من الصلب والشعور بالاستعلاء وكان ذلك ضروريا في عصره كما يرى شوقى ضيف ...

وهذه الاشارة الاخيرة لذاتية العقاد الشديدة تشكل احد مداخل فهم ظاهرة ابتعاد العقاد عن ثورة يوليو التى بشر بانجازاتها قبل تفجرها بعقود، فلم يحتمل العقاد ألا يكون هم النجم اللامع كما تعود فى عصره، ولم يستسغ ان يتفاعل مع نظام سياسى جديد يقوده زعيم كاريزمى، فقد كان العقاد من ذلك المفكرين الذين لايرون إلا نواتهم المتفرده ولم يوفر له مناخ الثورة فى الخمسينات والستينات كل ذلك، بل تراجع الى الوراء ولم يعد فى مقدمة كتاب المرحلة .. بل أن أعمال العقاد تشى بهذه الذاتية بجلاء "فقد كانت الذاتية أو الفردية هى أساس العمل الفنى كله عند العقاد، وكان الإيمان بالذاتية أو الفردية يلخص كل طموحات العصر الذى سلخ العقاد شبايه تحت ظلاله. فالحرية الفردية كانت أساس المطالب الدستورية التى حملها مثقفو

الطبقة المتوسطة واستقلال الفرد كان أساس التخلص من المواصفات الاجتماعية الجامدة والنفاق الاجتماعي ونشاط الفرد فيها ظل ردحا طويلا من الزمن يسمى بالأعمال الحرة. كان الامل الذي وضعته الطبقة المتوسطة نصب عينيها ولوحت به الجماهير الشعبي بل كانت فيه نماء الثروة الفردية القومية(۱۰).

كان العقاد رافدان كبيران أولهما . الاعتزاز بالنفس الذي يصل الى حد التطرف، وثانيهما أحتقار العظمة القائمة على غير أساس من المثل الأعلى الأخلاقي للنقاد، هذا المثل الأعلى الذي يعد المال والجاه والمنصب والالقاب الاجتماعية والعلمية، وغيرها من مظاهر القوة أعراضا زائلة لم تدعم بغرض خلقي أو وطني سبيل(١١).

هذان الرافدان كونا نهرا واحدا هو الصلابة التي تغذى كل ميوله وأنطباعه وتصرفاته.

كانت رؤية العقاد العالم†point of viewتصدر من مركز واحد في الوجود هو ذاته، وذاته كانت المحدد الأساسي والوحيد للأشياء والأحداث "فكان يفسر كل ماحوله من منطلق تألقة الشخصي وقناعته التي لاترتبط ولاتتوقف على أي انتماء سياسي، فظل يمثل الرفض من منطلق القناعة الشخصية حتى آخر حياته(١٢) ويمكننا أن نتوقف عند جانبين هامين في فكر المحقود شكلا أهم ملامحه الفكرية وهما فكرتا الحرية والاشتراكية:--

١- الحرية: غلب على العقاد المفهوم الليبرالي للحرية، فكتب في حرية

الفكر والرأى والسياسة ومايعلوى فيها من الديموقراطية وحقوق الأمة فى الحكم وقال يجب ان تنبع مطالبتنا بالحرية من داخلنا وليست من محاكاتنا لغيرنا، وإذا هاجم النظم الفاشية والنازية والشيوعية معتبرا أن مبدأ "الحكم من الأمة للأمة" هو أصلح المبادئ السياسية لقيامه على الدعائم الديموقراطية السليمة محاولاً أن يثبت أن الإسلام هو الذي أنشأ فكرة الديموقراطية لأول مرة في تاريخ العالم وذلك في كتابه "الديموقراطية في الإسلام"(٢٠).

وعبرت كتبه عن نزعته الليبرالية "الحكم المطلق في القرن العشرين" و"هتلر في الميزان" و"النازية والأديان" و"في بيتي" والديموقراطية عند العقاد تمثلت في أنها تقوم على أن الأمة مصدر السلطات وأن الحكم لابد ان يرتكز على الشعب، ولاتقوم الديموقراطية الا على حرية الفرد والشعب على السواء في ابداءارائهم(١٤).

وقد مثل كتاب "الشعر الجاهلي" "والأزمة الشهيرة التي ترتبت عليه نموذجا لموقف العقاد المؤيد لحرية الفكر بمعناها الليبرالي فقد ساند العقاد كاتب الوفد الأول – ومعه نفر من الوفديين – موقف طه حسين وفي وجه الأعصار الذي قام ضده في الأزهر والبرلمان والحكومة في برزي العام، ورأى – العقاد مساندة موقف طه حسين أمام الجهات الرسمية وتحت قبة البرلمان لاعتقاده ان هزيمة الفكر في هذه الأمة سيعقبه أفتتاك رجال الحكم على اصحاب الأقلام(١٥٠).

وكان من الصعب على العقاد ان يستوعب ماقدمته ثورة ١٩٥٢ من

مضمون جديد للحرية وهو الحرية الاجتماعية متمثلا فى توفر العدالة الاجتماعية وتأمين رغيف العيش وموازيا للحرية السياسية، ربما دفعه الى ذلك الموقف نفوره مع الاجراءات الأستثنائية التى لجأت اليها حكومة الثورة فى بعض فتراتها ويطشها بالأخوان المسلمين والشيوعين فى بعض مراحلها ونفوره من كل مايعتبر حرية الرأى والفكر والذى مسته الثورة مرارا وهى تؤمن الثورة والمجتمع الجديد وخاصة ان الثورة لم تنجح فى حل اشكالية الديموقراطية من الناحية العملية وخاصة فى شقها السياسى .....

ويلمح لويس عوض الى المذهب اليبرالى للحرية عند العقاد والتى كانت تعنى له "حريته أولا" ولم تتطور أبعد من ذلك "وقد كانت شخصيته أشبه مايكون بكارلايل أو أمرسون سواء فى الحياة أو فى الادب. ورغم انه بين الكافة من كتاب مصر أصلب مدافع عن الديموقراطية الليبرالية حتى ١٩٣٦ الا أنه كان أبعد مايكون عن التسامح الليبرالي وعن الديموقراطية فى موقفه من الحياة ومن الفن، لقد كان العقاد متشربا بالمثالية الألمانية من فيخته الى نيتشه الى حد التشبع فلم يكن من المكن ان يخرج منه ليبرالى أصيل، وفى الواقع لم تكن له صله بالليبرالية الا إيمانه الذي لاحد له بقيمة الفرد ومكانته(١٦).

Y - الاشتراكية : بالرغم من أن العقاد قد هاجم الشيوعية مرارا إلا انه أمن بالاشتراكية وتحمس لها لأنه قاسى المرض والجوع والعناء مقابل المترفين الذين يحصلون على كل شئ معتبرا الاشتراكية نشأت من حاجة ضرورية شعر بها الناس، وهي أن ينال كل فرد حظه من المعيشة الصحية وان

يسوى وبين غاية فى فرص العمل التى تؤهلهم لها كفاءاتهم وأيضا أن يرفع من العامل. صاحب المصنع بحيث يصنع أنسانا ذا رغبة فى عمله وغيرة عليه، لا آله تسر (١٧٠).

ويذهب شوقي ضبف الى ايمان العقاد بالاشتراكية الفابية التي دفعت الى تأسيس حزب العمال الانجليزي، وهي تدعو الى ولاية الحكومة للمرافق عن طريق الوسائل الديموقراطية، كما تدعو الى منع الاستغلال والاحتكار الى وجوب التسوية بين الناس في فرص الاعمال، غير انها لاتمضى قدوما من التمكين للعدالة الاجتماعية بالقضاء على الرأسمالية وإذابة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية على انه ظل مشغول عن هذه الاشتراكية طوال جهاده السياسي، فقد عباً كل طاقاته في هذا الجهاد المطالبة بالحرية السياسية ولم تشغله الحرية الاجتماعية كثيرا وهو الجانب الذي مضت ثورة بوليو يعيد وقد كانت للاشتراكية عند العقاد مضمون اسلامي قائم على العدل وعدم الاستغلال، ويقول العقاد "اذا مات رجل عن ١٠٠ الف جنيه وخلف وراءه ابنا فكيف يحق لهذا الابن الاستيلاء على جميع هذا المبلغ؟ وبأي حق يستحق هذا المقدار من ثروة الأمة؟ أن على الوالد أن يربى ولده أيضًا وأن يعينه على انشاء مستقبل له في الحياة فليكن الامر كذلك، فليس في هذا نزاع فاذا مات هذا الأب فتقوم الحكومة مقامة فتتولى تربية ولده وتمده متى حان ان يعمل لنفسه بما يبدأ به عملا من الأعمال، وانتركه بعد ذلك بلاقي مايستحقه بجدارته من نجاح أو فشل وتنفق الباقي في تحسين حال المجموع بمالا يمكن أن يأتي على يد فرد من الأفراد.

عندما قامت الثورة حياها في قصيدة عيد النيروز، وإن كانت قصيدة أقرب الى قصائد المناسبات التقليدية ...

| آهـــــلا بميـلاد ســعيد  | أهسلا بنيسروز وليسد |
|---------------------------|---------------------|
| عهد علی مصس جدید          | يوم جــديد قلـت بل  |
| فيه وتتبعها               | عهد نضال كرامة      |
| على الهوى سوى العبيد      | لاتسستدل ولاتنسام   |
| فــــلا بروق ولا ركــــود | وغدا سنقشع الغيوم   |

كما كتب العقاد دراسة مطولة عن كتاب "فلسفة الثورة" في الميزان وعندما أعلنت القوانين الاشتراكية في يوليو ١٩٦١ في مصر، كتب في مجلة الهلال "والاشتراكية السمحة هي اشتراكية التعاون التي تدين بها، وهذه هي اشتراكية التعاون التي ندين بها، وهذه هي اشتراكية التعاون التي نراها ولاه الأمر في وطننا لاصلاح المجتمع لتحسين معيشة العامل والفلاح، وتحديد الثروة على أنواعها وتقريب المسافات بين طبقات الأمة، وهي اشتراكية تؤتى ثمراتها على التحقيق كلما ألمت بها التجرية بعد التجرية على اساس التوفيق بين تقييد الاحتكار والاستغلال واطلاق النشاط الحر والكفاية في ميدان العمل كافة (١٨١).

وعموما أنضم موقف العقاد الفكرى من ثورة عبد الناصر الى موقف اقرب الى موقف "الصمت" باعتبار أن موقف المثقفين المصريين من ثورة يوليو تراوح بين موقف المؤيد" ومثلهم الخارجين على جماعة الأخوان المسلمين ومثقفى التيار الشيوعي، وموقف "المهادن" ومثله طه حسين وتوفيق الحكيم

وحسين فوزى، وقد غلبت الانتهازية على موقف هذا الفريق، أما الفريق الثالث فهو موقف "الصامت" ويضم العقاد واطفى السيد ود. محمد حسين هيكل ود. وحيد رأفت ومصطفى مرعى وآل عبد الرازق ... وهذا الفريق لم يرض بتأييد السلطة الجديدة، كما لم يرض بمسايراتها، ومن ثم أختار موقف الصمت فى مواجهة الاجراءات الاستثنائية للثورة والتى اعتبرها مسيئة للتراث الليبرالى لحركة النضال الوطنى .. كان العقاد يهاجم عبد الناصر فى ندوته الاسبوعية، وكانت هذه الاراء تصل لعبد الناصر كما كان يصله نقدا مشابها لنجيب محفوظ وعزيز اباظة فى أحاديثهم الخاصة ولكنه تركهم بلا تدخل..(١٩) وطال تقوقع العقاد بعيدا عن تحولات المجتمع المصرى، ووضح أنه اثر موقف الصمت والتجاهل والسلبية من القرارات والاجراءات الناصرية، وان لم يحل ذلك دون حصول العقاد على جائزة الدولة التقديرية والذى سلمها له عبد يحل ذلك دون حصول العقاد على جائزة الدولة التقديرية والذى سلمها له عبد

هل يمكن الذهاب من نهاية هذا التحليل الى ان موقف العقاد من التجربة الناصرية وتفسير عزوفه وتحفظه وتخلفه عن التفاعل مع مسيرتها يتحدد بعده عناصر رئيسية.

- عنصر رمنى: فقد تأخرت الثورة عن نجم العقاد الصاعد، وتفجرت فى وقت كانت الليبرالية المصرية ومن رموزها العقاد - قد أفلست وقدمت كل ماعندها، وإذا لم يكن ينتظر من العقاد الكثير بعد أن قال أغلب ماعنده عن فترة النضال الوطنى والذى قاده حزب الوفد قبل الثورة والذى أعلن افلاسه

تماما مع حريق القاهرة ١٩٥٢ .. ولذا جاءت الثورة في "الزمن الضائع" للعقاد وجرفه تبارها الى الشاطئ.

- عنصر ذاتى: يتمثل فى توهج الفردانية عند العقاد واستعلائه الذى منعه من ان يتطور الى العمل الجماهيرى بعد الثورة، والذى كان نجمها الأول أفى ذلك الوقت قائد غيره هو عبد الناصر، وأحاطه كبرياؤه بسياج حصين من الفردانية عزلت الرجل الى حد ما عن التحولات فى الشارع المصرى.
- عنصر فكرى: فلم يتطور فكر العقاد بتطور تحولات المجتمع والعقاد الذى كان يرأس لجنة الشعر فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب كان يحيل قصائد الشعر الحديث "شعر التقعيلة" إلى لجنة النثر لعدم اعترافه بها، وذهب العقاد وأنتصر الشعر الحديث لأن مقالاته الفنية ظلت محافظة أو رجعية بالنسبة للتطور الجديد. ويصف د. شكرى عياد الموقف بافلاس المذهب الفردى، فقد أفلس فى الادب، كما أفلس فى كل ميدان آخر من ميادين النشاط البشرى وشعر العقاد كما شعر من مفكرى جيله فى الشرق والغرب بأزمة المذاهب الفردية (٢٠).

ولذا كانت رموز العصر الجديد في الخمسينات والستينات أكثر تعبير على الأطار التاريخي وتحولاته المختلفة من العقاد وجيله ومنهم،

د. محمد مندور ولويس عوض ومحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ونجيب محفوظ ويوسف أدريس ورجاء النقاش وأنور المعداوى ونعمان عاشور وعلى الراعى وغيرهم من الذين أستوعبوا هذه المرحلة واذا كانت تحولات المرحلة أسرع من أستيعاب العقاد لها.

والذى كان قدم أغلب أمكانيته وكلمته قبل قيام الثورة.

ترى لو أن العقاد كان قد فهم خصائص التطور السياسى فى المنطقة العربية وبصفه خاصة عقب ثورة ١٩٥٢ أكان موقفه قد تغير عن ذلك الجمود، وذلك الرفض الصامت وعدم الانفتاح الفكرى على جمال عبد الناصر (٢١).

هكذا نفسر هذا الحوار الغائب بين زعيمين : مفكر وسياسى عبر كلاهما عن نفس الامانى الوطنية وإن اختلف مضمون التعبير بإختلاف المرحلة التاريخية ......

- (١) لويس عوض : الثورة والادب، الكتاب الذهبي، روز اليوسف، القاهرة ١٩٧١، ص ١١٢.
  - (٢) المندر السابق ص ١٣٢،
- (٣) حامد ربيع: الثقافة العربية بين الغزق الصنهيوني وارادة التكامل القومي، دار
   الموقف العربي القاهرة ١٩٨٣.
  - (٤) المندر السابق : ص ٢٠٧،
  - (٥) للمندن السابق : من ٢٠٨،
- (٦) شوقى ضيف: مع العقاد، اقرأ (٢٥٩)، دار المعارف، ص ٤، القاهرة ١٩٨٥ ص ٢٠.
- (٧) محمد طاهر الجبلاوى: العقاد بين الوطنية والسياسة، مجلة المحلية، القاهرة أغسطس ١٩٧٠.
  - (٨) عبد الحي دياب: العقاد ناقدا، القاهرة "د.ت"، ص ١٦٢.
    - (٩) الاهرام: قي ٢١/٩/٢٧.
  - (١٠) راجع المقال في "أحمد بهاء الدين": فاروق ملكا، دت، ص ٨٠.
- (۱۱) راجع مصطفى عبد الغنى :المثقفون المصريون فى السياسة من ١٩٤٥ حتى الستينات، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية بنات عين شمس بالقاهرة ١٩٨٩، ص ٥٠--٥٠.

- (١٢) شوقي ضيف: مع العقاد، مصدر سابق، ص ٥٢.
  - (۱۳) للصدر السابق : ص ۱۸.
- (١٤) زينب عبد العزيز العمرى : شعر العقاد، مكتبة الاداب، القاهرة "د.ت" ص ٢٦.
  - (۱۵) حامد ربيع مرجع سابق ص ۲۰۷.
    - (۱۲) شوقی ضیف، من ۱۸.
  - (١٧) عباس محمود العقاد : سعد رُغلول، القاهرة ١٩٣٦ من ٢٥.
- (١٨) عبد المتعم الدسوقى الجميعي : الجامعة المصرية والمجتمع "١٩٠٨ ١٩٤٠"
  - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، القاهرة ١٩٧١، ص ٦٥.
    - (١٩) مصطفى عبد الغنى : مرجع سابق ص ٢٠٠.
      - (٢٠) لويس عوش : الثورة والانب، من ١٥٦،
        - (۲۱) شوقي ضيف: مع العقاد س ۷۰.
    - (٢٢) عباس محمود العقاد : مجلة الهلال، القاهرة أكتوبر ١٩٦١.
- (٣٣) شكرى عياد : الرؤية المقيدة، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة ١٩٧٨،
   ص٠٧٠.
  - (۲٤) حامد ربيع : ص ۲۰۹.



"إنك لاتدركين عظمة واهمية ماافعله لإسرائيل. إننى اخرج مصر من المعركة"

هنري كيسنجر (لجوادامائير) ۱۹۷٤



| الباب الثالث             |
|--------------------------|
| عروبة مصر بعد كامب ديفيد |

(العروبة هوية وليست قناعا)



# انعكاسات الصلح مع اسرائيل على الفكر التربوي والتعليم في مصر

مثلت حقبة السبعينات في مصر مشروعا مميزا ذا ملامح مميزة مغايرة المحقبة الناصرية .. ويمكن القول أن الأرضية الأساسية لهذا المشروع كانت سياسات الانفتاح الاقتصادي والتي ارتكز عليها عمودان اساسيان هما التجربة الليبرالية الحزبية المحكومة، والتحالف الاستراتيجي مع الغرب الذي أفرز الصلح مع اسرائيل.

لقد مثلت هذه الملامح انقلابا على خط ثورة يوليو، وماحدث من تاكل بالنسبة لمفاهيم الاستقلال الوطنى والتنمية الذاتية لم يكن بعيدا عن تاكل العلاقات المصرية العربية، ودخول مصر في دائرة الحلف الموالي للغرب.

واذا كانت ملامح الحكم في مصر في السبعينات تمثل وجها مغايرا للامحة في الضمسينات والستينيات، فان عروبة مصر وبورها القومي في وطنها العربي لم يكن بعيدا عما حدث، وشهد الحياة الاتجاه القومي العربي في مصر انحسارًا ملحوظا على مستوى الخيارات السياسية للحكم، ومثل حوار السبعينيات الشهير أهم أختبار لهوية مصر القومية.

وإذا كان الباحث في التربية وأصولها عليه ان يبحث عن العلل البعيدة والاثثار البعيدة للقضية التربوية، أي تجاوز حدود المؤسسة التعليمية والنظام التربوي الى النظام الاجتماعي والبنية العامة المجتمع بكل مافيه ومن فيه(١).

فلم يكن التعليم في مصر بعيدا عن كل هذه التحولات الساخنة فمن دور قومي نشط الى حصار عربي رسمي لمصر، ومن اعلاء الهوية القومية العربية الى التشكيك في تلك الهوية، وتصاعد الدعاوى الانعزائية القديمة .. وسوف تكشف هذه الدراسة عن ملامح التأثر التي حدثت في مجال التعليم المصرى بعد توقيع معاهدة الصلح مع اسرائيل، من خلال رصد موقع الاتجاه القومي العربي في التعليم وسط مناخ التراجع القومي في مصر عموما في تلك الفترة، وذلك بتحليل الوثائق التعليمية الرسمية، وتتبع السياسة التعليمية، وتحليل مقررات الدراسة الكشف عن ملامح التأثر الحقيقية ومعرفة التغيير الذي طرأ على مسألة الانتماء القومي العربي في مصر، وهويتها القومية العربية.

#### ١-- الخطاب التربوي

بات واضحا أن التغيير الذي حدث في التوجهات الرئيسية للحكم في مصر في السبعينيات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، قد تركت بصماتها على اهتمامات الفكر التربوي المرصودة في تلك الفترة(٢).

وتحول الاهتمام من القضايا التربوية المتملة بالاتجاه القومي مثل التكييف القومى المناهج، والتربية القومية العربية، والوعى بالتراث العربي، الى الاهتمام بقضايا مغايرة وخاصة بعد توقيع الصلح مع اسرائيل، مثل التربيج لما يسمى بالتحدى الثقافي، والتربية من اجل السلام، والمواجهة الحضارية مع اسرائيل، واعادة بناء الانسان المصرى(٢).

ويمكن القول ان النغمة الاقليمية بعد زيارة القدس أصبحت صاحبة الصوت البارز في ظل هذا المناخ من التراجع القومي وخاصة أن "السادات

بدأ يغذى لدى المصريين الاحساس بالوطنية ويقلل من شأن الاحساس بالقومية العربية وبدأت روح جديدة تظهر (مصر أولا)(1).

وحاول التيار الاقليمي في مصر أن يوفر الغطاء الفكري لسياسة النظام ذات الاتجاه اليميني بصيغته الرأسمالية، وأن يستمر مناخ تدهور العلاقات بين مصر والأمة العربية لتعزيز خط التراجع القومي لصالح اتجاهات أخرى بديلة يصب أغلبها في قناة السويس.

واذا كان مجرد تفجير (حوار السبعينيات) حول عروبة مصر علامة مرضية في مسيرة مصر القومية في حد ذاته الا أن نتيجته التي كشف عنها ذات دلالة ايجابية بالنسبة لعمق الهوية القومية بين المثقفين المصريين. وكشف (حوار السبعينيات) أيضا عن مدى تغلغل الوعي بالهوية القومية العربية لمصر بين مثقفي مصر، فقد وقف اغلبهم سدا يحول دون تزايد المد الانعزالي، ومؤكدين على عروبة مصر، وناهضوا الدعاوي القطرية والانعزالية التي عادت الظهور، والتي دعت الى تقوقع مصر على نفسها وتخليها عن مسئولياتها القومية .. ففي مقابل الجبهة الفكرية الانفصالية التي شكلها الحكيم وحسين فوزى وأويس عوض، جاء رد الفعل المقابل من المثقفين المصريين المتمسكين بعروبة مصر عقلاني النزعة ومستندا الى أسس جيوسياسية وتاريخية وأمنية وحضارية ومصلحية .. ويبدو ان تفجير حوار السبعينيات حول عروبة مصر جاء رد فعل لسياسة الصلح مع اسرائيل ومثل موقفا لليمين تجاء تصفية انجازات الحقبة الناصرية ومتمثلا في أحد معالمها البارزة وهي الدور القيادي لمصر في وطنها العربي والنزعة الوحدوية .. والمثال على ذلك أن توفيق الحكيم لحصر في وطنها العربي والنزعة الوحدوية .. والمثال على ذلك أن توفيق الحكيم

الذى افتتح باب الهجوم على عروبة مصر هو نفسه صاحب كتاب (عودة الوعي) الذي فتح الباب لمحاكمة التجرية الناصرية،

ويالرغم من أن حملة التشكيك في الهوية العربية لمصرتم في أشد المراحل تراجعا بالنسبة للموقف الرسمي من العلاقات المتردية مع البلدان العربية، ومن بروز نغمة السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني داخل مصر، ويدء تطبيق مقررات قمة بغداد الخاصة بمقاطعة مصر، الا أنه قد كشف - في الوجه الآخر - عن عمق وأصالة الوعي بعروية مصر بين مثقفيها، فلم يتخذ موقف التراجع سوى ثلاثة من المفكرين من بين ٣٥ مفكرا شاركوا في الحوار هو إنهاء وهزيمة للدعاوي الانعزالية وترسيخ للاتجاه القومي العربي في مصر إن التطور المستقبلي للفكرة العربية في مصر سوف يسير في خط ثابت ومستقل عن الخلط بأية أفكار وتيارات، وظهور دعاوي وتيارات مناهضة للفكرة العربية لم يعد يمثل تهديدا أو عائقا أمام تطور الفكرة العربية "(٢)

بعد حرب اكتوير بدأت ملامح المشروع الخاص السادات في الظهور، كانت ورقة اكتوير عقب الحرب أولى الوثائق التي تترجم هذه الملامح، وإن لم تكن بنفس الصيغة كما طرحت في نهاية السبعينيات .. حددت الورقة أهداف الدولة في النقاط الاتية :

التنمية الاقتصادية بمعدلات تفوق ما تحقق حتى الآن.

٢-- الإعداد لمس عام ٢٠٠٠ حتى نوفر أسباب استمرار التقدم للأجيال
 المقبلة.

- ٣- الانفتاح الاقتصادى في الداخل والخارج الذي يوفر كل الضمانات
   للاموال التي تستمر في التنمية.
- 3- التخطيط الشامل والفعال الذي يكفل بالعلم تحقيق الاهداق العظيمة للمجتمع.
  - ٥- دعم القطاع العام وترشيده وانطلاقه تمكينا له من قيادة التنمية.
    - ٦- التنمية الاجتماعية وبناء الاسنان.
      - ٧- دخول عصر العلم والتكثولوجيا.
    - ٨- التقدم الحضاري القائم على العلم والايمان.
      - ٩- المجتمع المفتوح الذي ينعم برياح الحرية.
    - ١٠- المجتمع الأمن الذي يطمئن فيه المواطن على يومه وغده(٧).

تكشف النظرة النقدية المبدئية لهذه الاهداف عن غياب التأكيد على الانتماء العربي لمصر، ومسئوليات مصر القومية، فلم تشر الى عروبة مصر، أو الى مهام استراتيجية مستقبلية بشأن دور مصر العربي، وأسقطت من اهداف العمل الوطني هدف النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية المرتكز على فلسفة القومية العربية، كما تبنته مصر طيلة السنوات السابقة، وكما أكدت عليه الوثيقة الرسمية في الستينيات، أبان المناخ القومي النشط، وهي (الميتاق).

كما أغفلت الورقة في اهدافها الاشارة الى مستقبل الصدراع العربي الاسرائيلي، وبور مصر تجاه مقاومة مشروعات الهيمنة الاستعمارية في المنطقة. وكل هذه الاهداف التي تضمنتها ورقة أكتوبر خصت مهام بناء المجتمع في الداخل فقط.

ولم تختلف الاهداف التربوية كما طرحها الفكر التربوى ووبائق التعليم الرسمية، فتكاد لاتختلف عما جاء في ورقة اكتوبر من اهداف المجتمع المصرى، وكما حددتها وزارة التربية والتعليم في احدى وبائقها:

- ١- اعداد حيل كف، تتوفر في بنائه المقومات التالية :
- \* تكامل النمو عقليا ونفسيا ودينيا بدرجة تمكن من الاسهام في تقدم الوطن.
  - \* الإيمان بالله والاستمساك بقيم المجتمع الدينية والخلقية،
    - \* الثقة بالنفس والايجابية في العمل.
    - \* الإيمان بالعلوم اسلوبا الحياة وصنع التقدم.
      - الإعتزاز بالوطن والانتماء للامة العربية.
- \* التزويد بإرادة النضال واسباب القوة لتثبيه مكانة الوطن وتأمين حقه في الحرية والأمن.
  - \* الادراك الواعي للحقوق والالتزامات،
  - \* الإستمساك بمجتمع الكفاية والعدل طريقا الى الحياة الحرة الكريمة.
- \* التفاعل مع البيئة والمشاركة بالفكر والعمل الايجابي في خدمة الوطَّن.
- \* ادراك ان الوطن العربي يعيش في علاقات أخذ وعطاء مع المجتمع الانساني الكبير (^).

وتلاحظ على الاهداف السابقة ضعف تواجد البعد القومى، فالاهداف المرصود تحقيقها تهتم بالبعد الوطنى فى اعداد الطلاب، ومن الصعب أن يحكم على تلك الاهداف بانها تعرضت للبعد القومى الا فى موضوعين: الأول عندما تحدثت عن مواصفات اعداد الجيل الكفء من المتعلمين، كان من بينها – ذات البعد القومى – قيمة (الاعتزاز بالوطن، وبالانتماء للامة العربية).

ويشير لفظ (الانتماء) الى اشعار المتعلم بانتمائه الى أمته العربية، واكنه توقف عند هذا الحد المتعلق بالمستوى الوجدانى، ولم يتخطاه الى مستوى العمل والمارسة. كما اغفلت البنود الحديث عن القومية العربية والوحدة العربية والعمل العربى المشترك واذا قورنت بالوثائق التعليمية الرسمية فى الستينيات.

كما نلاحظ انحسار مماثلا بالنسبة لموقع البعد القومى في الوثائق التعليمية منذ منتصف السبعينيات، وظهور حالة الانحسار القومي العربي.

ووضع أحد التربويين تصوره لمسئولية التربية تجاه الصلح مع اسرائيل، متمشيا مع الدعوة التى طرحت وقتها اعلاميا تحت شعار "المواجهة العضارية بين مصر واسرائيل" وهو طرح بديل للمواجهة العسكرية للعنوان الصهيوني، ومحاولة ايجاد حوار عربى – اسرائيلي يرتكز على التقاهم والتعايش السلمي، والغريب ان ذلك الطرح للتوجه الجديد لمواجهة الصراع قد تم قبل ان تعيد اسرائيل شبرا واحدا من الارض المحتلة .. فيذهب الباحث التربوي الى أن "تطبيع العلاقات مع اسرائيل في المستقبل القريب يمكن أن يعد نوعا من التحدى بين صورة للتكنولوجيا العربية في مناطقة الشرق الأوسط بما تتطلبه من تنظيمات ادارية وبحث علمي .. الغ في مواجهة تحديات غير عادية تعيشها اسرائيل وبين مصر بجنورها الحضارية الراسخة ووحدة شعبها الثقافية وتوافر الكثير من أسباب التكنولوجيا المعاصرة والامكانات العلمية والبشرية الهائلة وهي تواجه الرواسب الثقافية الناشئة عن فترات المحتلال السابقة والمروب وبعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة. ان حدوث المواجهة الثقافية بين مصر واسرائيل أمر قادم ولاشك

فيه، وإن كاتب الكتاب يرجع لأسباب كثيرة أن هناك المكانيات قومية - تحت شروط معينة - أن تتفوق مصر على المدى الطويل في هذا التحدى الثقافي(١).

ونلاحظ استعمال الكاتب لمترادفات معينة مثل "المواجهة الثقافية" و"التحدى الثقافي" مما يبدو وكأنه تسليم بخيار الصلح في الاساس والتخلي عن الخيار العسكرى دون مناقشته أو تغنيده، كما انه استبعد أي بعد قومي في هذا الصدد، ولم يطرح الا البعد الاقليمي المصرى في المواجهة المتصورة، مما يرسخ في الاذهان التأكيد الضمني على اقليمية مصر، واقليمية التربية فيها ايضا.

واذا انتقلنا الى تحليل بنود أهم قوانين التعليم فى الحقبة الساداتية، وهو القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والذى يعكس الفلسفة التربوية لتلك الحقبة تسجل حدوث ذلك التغير، ومدى انعكاس التراجع فى الموقف القومى على الفكر التربوي.

فالمادة الاولى من الباب الأول لقانون التعليم والخاصة بالأهداف والاحكام العامة للتعليم تفص على : "يهدف التعليم قبل الجامعى الى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية من النواحى الوجدائية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد اعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ووطئه ويقيم الخير والحق والجمال وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والاسهام بكفاءة في عمليات

وانشطة الانتاج والخدمات، أو مواصلة التعليم العالى والجامعي، من أجل تتمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه (١٠).

ويبدو من السايق أن لفظ (قومى) فى الفترة السابقة يشير الى البعد القطرى لا القومى، ويؤكد ذلك الجملة العرضية (بقصد اعداد الانسان المصرى) فهى تتحدث عن الاعداد للمواطنة من منظور قطرى ولم تصف ذلك المواطن بـ(العربي) كما اعتادت الكتابات التربوية التي تصفة في فترة المد القومى،

كما تشير جملة (من اجل تنمية المجتمع) الى البعد النظرى - لا القومى - لا التعليم للتنمية. كما خلت المادة رقم ١٦ من نفس القانون، والخاصة بمرحلة التعليم الاساسى، من الاشارة الى البعد القومى، حيث تحدثت عن اعداد الفرد لكى يكون مواطنا صالحا منتجا في بيئته ومجتمعه "يهدف التعليم الاساسى الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم وتزويدهم بالقدرالضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختفة وذلك من اجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا صالحا منتجا في بيئته ومجتمعه (١١).

وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فقد نصت على انه "تهدف مرحلة التعليم الثانوى الى اعداد الطلاب للحياة جنبا الى جنب مع اعدادهم للتعليم العالى والجامعى، والمشاركة في الحياة العامة والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية".

ولم توضع الفقرة القيم القومية المصرية، هل تعنى القيم القومية المصرية أم القيم القومية العربية؟

هذا الغموض يدال على ضعف البعد القومى فى ذلك القانون كما الحظ فى ينوده.

ويعدد تقرير رسمى آخر المهام الجديدة التى تفرضها مرحلة السلام، فيقول: إن مرحلة بناء السلام، التى نقبل عليها، لاتقل فى تحدياتها عن مرحلة الحرب، بل انها تحتاج الى عمل وتخطيط أشق وأصعب، ذلك أنها تواجهنا بتحديات جديدة، ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، تغاير فى طبيعتها وفلسفتها تلك التى كانت قائمة فى مرحلة الحرب. وإذا كانت علاقاتنا المستقبلة بالمنطقة ستفرض علينا دخول دولة اسرائيل كمنافس متقدم فى العلم والتكنولوجيا مما يحتم علينا ان نسرع فى تحديد موقفنا تجاه هذه الدولة بصفة خاصة وتجاه العالم الخارجى بصفة عامة (١٧)

وتحدد ورقة المجالس القومية المتخصصة الاطار الجديد التعليم الذى تحققه الاتجاهات الاتية: معنى التحدى ومتطلباته، الجدية فى التعليم، معنى العدالة فى فرص التعليم، ترشيد فكرة الفرص المتاحة، فكرة الوحدة الوطنية، دورالدين والاخلاق والسلوك، دور مصر القيادى والتاريخي.

وفيما يخص العلاقات مع اسرائيل تشير الورقة الى أنه "أظهرت حرب اكتوپر ومرحلة بناء السلام ضرورة التعرف على واقع الحياة وتطورها فى اسرائيل، وإن يتيسر ذلك الا عن طريق دراسة مفهومات حياة شعبها وقدراته فى مجالات العلم والتعليم والتكنولوجيا، وبصفه خاصة فى مجال نقل التكنولوجيا الحديثة وربطها باسباب الحياة المعاصرة، ولابد لذلك من ان ينعكس على استراتيجية العملية التعليمية لترتفع الى مستوى المنافسة التكنولوجية التى تواجهنا بها مرحلة السلام" وتربط الفترة السابقة ربطا

ساذجا بين دراسة التعليم الاسرائيلي من جانبنا والاستفادة من خبرتها في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتبرر دراسة واقع وتطور المجتمع الاسرائيلي في مناهج تعليمنا، بحجة التعرف على تجربتها في الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة، متجاهلة دراسة نفس الخبرة في تجارب دول أخرى في العالم أقرب الينا كالهند مثلا .. وهذا الفطاء التربوي الهزيل يمثل التلفيق الذي ساد بعض الاجهزة وهي تحاول ربط نفسها بواقع الصلح مع اسرائيل.

وبعد الدخول في علاقات الصلح مع العدو الاسرائيلي، وماعناه ذلك من تغيير كيفي في سياسة الدولة الخارجية، نجد ان هذا التحول قد امتد الى التعليم .. ففي الاهداف التي اجملها تقرير تطور التربية والتعليم في مصر في عامي ١٩٧٩/٧٨، ١٩٧٩/٧٨ يمكن استخلاص بعض السمات المتصلة بالأهداف التربوية في نهاية السبعينيات، وفي أوج الحقبة الساداتية، والتي تعكس التغير الهيكلي الحادث في المجتمع المصرى، ومن هذه السمات:

 احضعف الحديث عن الانتماء القومى العربى لمصر وتراجعه في صياغة الاهداف التربوية,

فقى القسم الخاص بالمبادئ التى تساير المتغيرات المحلية والعالمية جاء هذا المبدأ (الحفاظ على الثقافة الذاتية والعربية)(١٢) وهو يعنى ضمنا ان تقوم التربية بنقل وصيانة الثقافة القومية، ومع ذلك خلا بقية التقرير من أى تناول أو تفصيل لمسئوليات التربية تجاه الامة العربية ونضالها، والحديث عن الامة العربية ووحدتها القومية.

٢- ظهور نغمة جديدة عن بناء السبلام، والسلام العالى، وهي نغمة أفرزها
 عامل الصلح مع اسرائيل، والاتجاه لاقامة علاقات طبيعية معها .. كما اشار

الى التعاون مع جهات علمية فى العالم دون الاشارة الى الاقطار العربية، فجاء فيه: "بناء السلام والتضامن الانسانى وغرس هذه المفاهيم فى تقوس الطلاب والعمل على توثيق العلاقات العلمية والفكرية بين رجال شباب الجامعات فى العالم".

(٣) البعد الاقليمى ويظهر من استخدام صغة (المصرى) فى الحديث عن المجتمع .. ففى تحديده الاواويات التربوية تحدث عن مستويين فقط: المحلى والمالمي، واغفل المستوى القومى العربى، فينص على انه "حددت الدولة الاواويات التربوية التى اكدت عليها مقومات مجتمعنا المصرى مطالب التغير المحلم والعالمي" (١٤).

ويلاحظ الاختلاف الواسع بين موقع البعد القومى في الأهداف التربوبية الخاصة بالمواد الاجتماعية في التعليم المصرى قبل وبعد كامب ديفيد.

فالأهداف العامة المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم العام قبل كامعيه ديفيد كانت محددة في الوثائق التعليمية الرسمية على النحو التالي :

- رفع معنويات التلاميذ واشعارهم بالانتماء الى وطن غنى بامكاناته وموارده.
- تكوين عاطفة قوية تربط التلميذ ببيئته المحلية وبوطئه الكبير وتشعره بالانتماء له والاعتزاز به وتدفعه الى العمل والتضحية من اجله.
- الإيمان بحركة الوحدة العربية كحتم تاريخي وكضرورة واجبة لمصلحة العرب جميعا.
- تنمية روح الاعتزاز بالتراث العربي والقيم الروحية والثقافية التي تمين مجتمعنا.

- خلق الميل والاهتمام بمشكلات البيئة المحلية والوطن عند التلاميذ والرغبة الصادقة في الاسهام في حلها.
- تدعيم ثقة الطلاب في قدرة الأمة العربية على تعويض تخلفها وشق طريقها بين الأمم المتقدمة معتمدة في ذلك على امكاناتها وعزيمة ابنائها وقدرتهم على استيعاب حضارة العصر.
- تبصير التلاميذ بإتجاهاتنا الراهنة وتطلعاتنا المستقبلة مع ابراز الظروف التى تؤكد هذه الاتجاهات كحتم تاريخى وجغرافى (الاتجاه نحو الوحدة العربية نحو التعاون الآسيوى الافريقى نحو الانفتاح والاشتراكية نحومعاداة الامبريالية والصهيونية).
  - فهم الشخصية العربية عامة وشخصية مصر،
- ادراك دور مصر القيادي في تاريخ الأمة وذلك بفهم مستولياتها وتفسير الكثير من اتجاهاتها وتصرفاتها .
- تنمية وعى التلاميذ بالمشكلة السكانية على المستويين القومى والعالمي(١٥).

ومن السهولة ملاحظة تواجد البعد القومى العربى فى كافة الاهداف العشرة، ويمكن تفسير ذلك المد القومى فى تلك الفترة بتأثير قوة الدفع الناصرى فى أوائل السبعينيات، والجهود الوحدوية المتمثلة فى إتحاد الجمهوريات العربية ومشروع الوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا، وذلك قبل حرب اكتوبر.

أما الأهداف العامة التدريس المواد الاجتماعية بعد توقيع الصلح مع اسرائيل، وماتلاه من تصاعد عزلة مصر العربية واهتزاز الاتجاه القومي

العربي على المستوى الرسمى وعودة النفعة الاقليمية التى تتحدث عن الإنتماء القطرى والمجتمع المصرى .. فنجد التقرير الخاص بتلك الاهداف بعد الصلح يحدث عن (الانسان المصرى) وليس العربى كما كان فى الاهداف السابقة فى اوائل السبعينيات، ويغفل العربى لمصر، ويقصر عملية اعداد المتعلمين على حاجات مصر ومتطلباتها فقط.

"تحقيقا الهدف التعليم قبل الجامعي الذي يرمي الي تكوين الدارس تكوينا فقافيا وعلميا وقوميا من النواحي الوجدانية والعقلية والقومية والاجتماعية والصحية بقصد اعداد الانسان المصري المؤمن بربه ووطنه ويقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية التي تحقق انسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته (۱۱). وهي مقارنة تكشف بوضوح عن مدى تأثر الوثائق التعليمية والاهداف التربوية بالتحديد – بما حدث من انحسار قومي على الساحة السياسية الرسمية في السبعينيات، وبالأخص بعد توقيع معاهدات الصلح مع اسرائيل.

# ٢- المناهج الدراسية

لم تكن المقررات التي يدرسها الطلاب في مصر بعيدة عن التأثر بمناخ التراجع القومي في مصر الساداتية وخطورة تأثير هذا المناخ في مايدرسه التلاميذ من مواد دراسية هو انه يمس عملية التربية السياسية في المدرسة، فالتلاميذ يكتسبون من خلال تلك العملية نظم القيم والاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع والتي من شأتها التأثير على وعيهم السياسي، وتلعب

معاهد التعليم دورا هاما في عملية التنشئة السياسية وتمارس المدرسة هذا التأثير عن طريق التوجيه للمذهب السياسي الذي غالبا مايقدم في مقررات دراسية رسمية كالمواطنة والتاريخ وبهدف تدريب المواطنين في كل الدول على تعريف المواطن بحكومة بلده وتحديد السلوك المتوقع منه ثم غرس مشاعر الحب والولاء القومي في نفسه ويترتب على تعلم التاريخ القومي تعزيز الاحساس بالتفاخر والهوية القومية.

وقد أوضحت إحدى الدراسات التي اهتمت بدراسة قضية الهوية القومية في التعليم المصرى بعد توقيع الصلح مع اسرائيل أن الكتب المدرسية تؤكد على فرعونية مصر بنسبة ٤٥٪ وعلى الانتماء القومي المصرى بنسبة ٣٠٪ بينما الانتماء العربي لايشغل سوى ١٦٪ من محتوى المواد المدرسية. وأن الكتب المدرسية تؤكد على فكرة الوطنية المصرية بوصفها شيئا مستقل عن القومية العربية وعن القومية الاسلامية وعلى سبيل المثال يؤكد كتاب التربية القومية المصرى وأنا مصرى وكلنا مصريون"(١٧)

وقد توصلت دراسة اخرى مقارنة لمناهج التعليم بين عامى ١٩٨٠، ١٩٨٠، انه قد الغيت مجموعة من النصوص التى تثبت الوعى القومى والوطنى والنضالى مثل قصة "رمضان العبور" التى كانت مقررة على الصف السادس الابتدائى ومثال الموضوع "حرب الدبابات" الذى كان مقررا على طلاب الصف الاول الاعدادى، وانفس الصف ألفى كتاب "القومية العربية" ليأتى مكانه كتاب "جمهورية مصر العربية والعالم المعاصر" (١٨).

ومن الأشياء الدالة مثلا انه كانت هناك الفقرة التالية في كتاب الجغرافيا المقررة على الصبف السادس الابتدائى: وقد تمكن اليهود الصهاينة بمساعدة الدول الاستعمارية من اغتصاب ارض فلسطين منذ عام ١٩٤٨، وشردوا معظم إهلها العرب، وإستواوا على ممتلكاتهم، غير إن الفلسطينين وسائر العرب يعملون على تجرير فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني الى وطنه فقي سنة ١٩٨٨ الفيت هذه الفقرة من الكتاب المقرد،

وإذا توقفتا عند مقرر دراسى آخر هو كتاب "الدولة المصرية" للصف الثانى الثانوى، فنلاحظ عليه ان مستوى الخطاب الايديولوجى فى هذا الكتاب هو الشعب المصرى اساسا، أى المستوى القطرى المصرى تجاهل هذا الكتاب عروية مصر تماما، ولم يتضمن بعد قوميا واضحا، واسقط الحديث عن هدف تحقيق الوحدة العربية كأحد اهداف المجتمع المصرى، وفي المقابل نجد ان الكتاب يعلى من شأن الجبلح ويتجاهل تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي "إن طول الحروب وكثرتها بين مصر واسرائيل، أكدت في النفوس المقد والكراهية والانتقام وقضت على القيم الانسانية السامية، وجعلت شهوة القتل تطفى، على قيم الرحمة والتعاطف، وسبب الحروب ترملت النساء وبيتم الاطفال، وجات عشرات الالوف من الشباب، وحل الخراب والدمار محل التعمير والبناء، وإنطفا البريق النبيل المشاعر الانسانية (١٠)، وكأن هذا النص في كتاب مدرسي يدرسه الطلاب

ومن عناوين فصول الكتاب يتضع قصر الاهتمام على بناء المجتمع العصرى، ويتشكل القيم اللازمة لصفات المواطنة، ويتبدى اهتمام المقرر بالأهداف العامة الدولة كما جات في ورقة اكتوبر التي عرضناها من قبل.

وبينما تحدث الكتاب في إحدى فقراته حول (مصر والسلام العالمي والتعاون الدولي) وركز فيها على سياسة الحياد الايجابي ومساندة حركات التحرر والتعاون مع هيئة الامم المتحدة والتضامن مع المعالم الاسلامي والتضامن مع الشعب الافريقي، الا انه تجاهل تمام الاشارة إلى علاقات مصر العربية، وبورها في تحرر الشعوب العربية، وفي العمل العربي المشترك، فبدأ الامر وكأنه مقايضة السلام مع اسرائيل بالانتماء العربي لمصر .. وتجاهل الكتاب في الفصل السابع (بولة السلام والتعاون الدولي) الحروب العربية ضد اسرائيل واغتصاب اسرائيل فلسطين واعتداءاتها على الدول العربية المحيطة بها، وتعنتها في اعادة حقوق الشعب الفلسطيني وحتى انه وصف حرب ١٩٤٨ بانها "هي التي صاحبت قيام بولة اسرائيل بعد انتهاء الانتداب الانجليزي على فلسطين" فبدأ الامر وكانه اعتراف بوضع طبيعي تم وايس انتزاع الوطن من شعبه.

ويعلى الكتاب من قيمة السلام عن عداها من القيم مثل قيم الثورة والعمل والبناء كما كان في مرحلة المد القومي، بل يرى السلام مقدمة لكل النتائج القيمة الاخرى، فيقول : "يعتبر السلام من ابرز القيم المطلوبة حاليا في المجتمع المعاصر، ويدونه لايمكن أن تتحقق اهداف التطور الذي تسعى اليها

كل دول العالم. ان التنمية والتقدم وكذلك الرفاهية والعدالة الاجتماعية، بالاضافة الى الحرية والديموقراطية وسيادة القانون وغيرها من خصائص الدولة العصرية لانتحقق في ظل الحروب والغزوات، وإنما تزدهر فقط في ظل السلام(٢٠)

بل لقد انعكس مناخ التراجع القومي في مصر الساداتية على عناوين الكتب ذاتها، فقد استبدل اسم كتاب (التربية القومية)، للصف الثاني الثانوي بكتاب (الدولة العصرية) السابق الاشارة اليه، واستبدل اسم كتاب التاريخ للصف الثالث الاعدادي من (تاريخ الوطن العربي في العصر الحديث) باسم (تاريخ مصر الحديث والمعاصر).

ويمكن الخروج بنتيجة هامة في النهاية وهي ان المناخ السياسي المهيمن على مصر بعد كامب ديفيد وتخلى القيادة السياسية عن دور مصر القومي في محيطها العربي قد ترك بصماته على التعليم المصرى في تلك الفترة: فكرا وسياسة ومحتوى تعليميا، وهو مايمثل نوعا من الازمة القاسية التي مرت بها عروبة مصر في تلك الفترة من تاريخها.

- (۱) سعيد اسماعيل على : درس في أصول التربية، مجلة دراسات تريوية، رابطة التربية الحديثة، نوفمبر ١٩٨٥، ص ٨.
- (Y) محسن خضر: الاتجاء القومى العربى وأثره على التعليم في مصر من ١٩٥٧ ١٩٥٨، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية تربية عين شمس، القاهرة ١٩٨٦، ص١٤٧٠.
  - (٣) المرجع السابق من ١٤٥.
- (٤) سعد الدين ابراهيم : ثورة ٢٣ يوليو واعادة تفسيرا لتاريخ، سلسلة الذكرى الثلاثين لثورة يوليو، ج ٣، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٤، ص ٥٥.
  - (٥) راجع تصوص المشاركات في :
- سعد الدين ابراهيم وأخرون : عروبة مصر، حوار السبعينيات، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، القاهرة ١٩٧٨.
- (٦) فؤاد المرسى خاطر : حول الفكرة العربية في مصر، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرة، سلسلة مصر النهضة، الهيئة المصرية العامرة الكتاب، القاهرة ١٩٨٤، ص٠٤٢.
- (٧) أنور السادات : ورقة أكتوبر، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة ١٨٧٤، ص ٧٩.
- (٨) وزارة التربية والتعليم: الأهداف التعليمية الحديثة، المركز القومى للبحوث التربوية، القاهرة ١٨٧٥، ص ٤.
- (٩) فايز مراد مينا : مناهج التعليم العام (دراسة تحليلية)، دار الثقافة للطبع والنشر،

- القاهرة ١٩٨٠ء ص ٢٢٦.
- (١٠) رئاسة الجمهورية : قانون التعليم رقم ١٣٩ اسنة ١٩٨١ : الاهداف والأحكام العامة للتعليم، الجريدة الرسمية، العدد ٣٤، أغسطس ١٩٨١،
  - (۱۱) نفس المبدر.
- (۱۲) المجالس القومية المتخصصة : سياسة التعليم، مبادئ ودراسات وتوصيات سلسلة (مصر عام ٢٠٠٠)، القاهرة ١٩٨١، ص ٢٦.
- (١٣) المركز القومى للبحوث التربوية، تقرير عن تطوير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عن عامى ٧٨ ١٩٧٩، ٧٩ ١٩٨٨، الفصل الأول (مبادئ التربية وغاياتها وأهدافها وأولوياتها، جهاز التوثيق والمعلومات التربوية، القاهرة ١٩٨٨.
  - (١٤) الممدر السابق ص ١٢،
- (١٥) وزارة الترية والتعليم: الاهداف العامة للمواد الاجتماعية في مراحل التعليم العام والفني، المركز القومي للبحوث التربوية والمناهج المطورة للمواد الاجتماعية في التعليم العام، القاهرة ١٩٧٧، ص ١٢١.
- (١٦) وزارة التربية والتعليم: الاهداف العامة لتدريس المواد الاجتماعية، لجنة السياسات العامة المناهج، واللجنة الدائمة المواد الاجتماعية، القاهرة ١٩٨٧، ص ١٧.
- (۱۷) نادية حسن سالم: التنشئة السياسية للطفل المصرى من واقع تحليل مضمون الكتب المدرسية، المجلة الاجتماعية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة مارس ۱۹۸۲، ص ۱۱۲.
- (۱۸) محسن عوض وسيد البحراوى: أربع سنوات على التطبيع الثقافي بين مصر واسرائيل، كتاب المواجهة، لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، العدد الأول، القاهرة يونيه ١٩٨٣، ص ١٨٨.
  - (۱۹) تأليف رفعت محجرب وعائشة راتب.
    - (٢٠) المصدر السابق ص ٩.

#### حروب التحرر العربي من حطين الي طابا

هل مصادفة ان تجتمع خلال شهر مناسبتان تاريخيتان هامتان مثلت كل منهما قمة فارقة في مسيرة الأمة العربية النضالية؟

ففى الرابع من يوليو عام ١٩٨٧ مر ثمانمائة عام على معركة حطين، وقبلها بشهر مرت عشرون عاما على نكسة يونيو ..!

وفى حين مثلت الذكرى الأولى النصر الساحق ضد الغزو الاستعمارى الصليبي، فقد مثلت الثانية الهزيمة الفادحة امام التحالف الصهيوني الامبريالي!

أليس هناك خيط ممتد بين المعركتين؟

وألم يتجسد التشابه في أن المعركتين دارتا على أرض فلسطين وحولها، وإن الخصم في الحربين كان واحدا - مع اختلاف الاسم - أتى من الغرب وأوجد قاعدة له في الشرق.

وألم يكن قائد الجيش العربي في المعركتين زعيما لمصر .. صلاح الدين الأيوبي، وجمال عبد الناصر، وكان منتسبا الى نفس الدولتين مصر وسوريا بقدر واحد؟ ..

وألم يكن الجيش المنتصر في الحرب الأولى هو الجيش المصرى السوري

الفلسطيني، وكان الجيش المنهزم في الحرب الثانية هو الجيش المصرى السوري الفلسطيني (والأردني ايضا)؟

وهل يعيد التاريخ نفسه بهذه الكيفية المدهشة؟

أم أن قوانين المسراع في الشرق العربي هي الثابتة؟

على أن المناسبة التاريخية الهامة تستلزم منا وقفة "استخلاص عصرية" لها، وترشيح فكرى لمجرياتها ودلالتها أكثر منها وقفة تسجيل ووصف المعركة كما وقعت.

#### الايديولوجية الصليبية ٠٠

لم تكن الحروب الصليبية مجرد حوادث وقعت فيما بين القوانين ١١، ١٤، فالبذور قد زرعت منذ أصل طويل ونمت منذ ذالك الوقت .. وكما يؤكد المؤرخ كافين رايلي "إن تاريخ الحروب الصليبية يجب أن يظهر لنا أننا قادرون على تبرير اية درجة من درجات الوحشية أوالفساد اذا ماخلعنا عليها قداسة بوصفها جزء من مشيئة الله .. ان كلماتنا لاعلاقة لها بأفعالنا في أمور الحروب والحب .. اننا يجب ان نرى حروبنا كمغامرات مقدسة باعتبار الحروب المقدسة من أقوى موروثات ماضينا المسيحي الغربي(١).

وقد استندت الحروب الصليبية الى مضمون دينى، ولكنه مضمون كاذب وشكلى .. فنتيجه زيارات الحجاج المتزايدة في العدد وفي التنظيم للاراضى المقدسة في فلسطين يوحد لدى الاوربين المثل للدخول الى الاراضى المقدسة، كما ان القيمة الاخروية للقدس، والقبر المقدس والقيمة التطهيرية للحج، من

الأمور التى جعلت الحملة الصليبية واجبا مقدسا يوضع نصب أعين العامة -- كما يرى شاخت - مع وجود فكرة أهمية تقديم العون المسيحين الشرقيين بحجة اضطادهم في الشرق(٢).

والأخطر ان مفهوم الحروب الصليبية، ظل مستمرا ليشكل جوهر الايديولوجية الاستعمارية فيما بعد وحتى اليوم، وترسخت فكرة الحملات الصليبية في الوعى الديني السياسي في الغرب الاقطاعي، وكانت السياسة الشرقية للأنظمة الملكية الاوروبية تتلون بلون الايديولوجية الصليبية وكانت تفسر على انها استمرار الحملات الصليبية القديمة المالوفة(٢).

ويتوقف جمال حمدان عن هذه الاستمرارية للايديواوجية الصليبية، فيلاحظ أن الحروب الصليبية ظل تيارها متصلا كالسيال الكهريائي واقرب الى صورة أرجل الجراد المنتشر اقرب منها الى صورة أسراب الطيور المهاجرة(٤),

وإذا كانت السلبيات باعتراف المؤرخين الغربيين أنفسهم "درسا حضاريا قبل كل شيئ الأوروبا، فقد كانت احتكاكا حضاريا بين الشرق المتقدم والغرب المتخلف(٥).

الا أن التحليل التتابعي للآثار المتشعبة لهذه الحروب عبر السنوات التالية يكشف عن خطورة الافكار التبشيرية والمفاهيم الدوجماطيقية التي طرحها الغرب حول الشرق، الا انه من الواضح كما يذهب البعض – ومنهم الجابري – الى انه منذ الحروب الصليبية والى الاستعمار الغربي الحديث الى الاحتلال

الصهيوبي، كانت الافكار التبشيرية أوالاعلامية أو الاكادينية القادمة مع الاساطيل والطائرات وجمافل الغزاة هي الصياغة العقلية والوجدانية للقهر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي (١).

وأصبحت الارش بذلك مهيئة لتغلغل عملية "الغزو الثقافي" .. والتي مثلتها الحملة الفرنسية على مصر والشام عام ١٧٩٨ خير تمثيل عندمة قدمت بعلمائها ومطابعها جنبا الى جنب مع مدافعها ويوارجها .. أو ليست الحملة الاعلامية في الغرب ضد كل ماهو استلامي، وضد كل ماهو عربي في العشر سنوات الأخيرة منطوية على روح صليبية ملحوظة.

## الحقائق الجيوسياسية للشرق العربى:

وغرجت الحروب الصليبية حقائق هامة، بل كشفت عنها في جلاء ولمعان .. ولعل ابرز مايميز الصليبيات عن موجات الاستعمار البحرى السابقة اتها لم تقتصر على قوة أن دولة واحدة بل خرجت من اغلب دول غرب أوروبا وجنوبها ووسطها .. وإذا نجدها تأخذ طريقين أساسين : الطريق البرية عبر قلب اوروبا فالبلقان فالاتاضول البيزنطية، وطريق البحر المتوسط، وإذا كان هدفها الديني هو الاراضى المقدسة، فإن الهدف الاستراتيجي اتسم ليشمل جانب الشام كله العراق والحجاز ومصر، أي التصف الشمالي من دائرة الشرق العرب (الأن

وبالحظ أن ترتيب التوسع الصليبي في الشرق (انطاكية - عاراباس - عكا) من الشمال الى الجنوب كان تفسه النجاد التحريد .:

والهجمة الصليبية ربطت بين البعد الجيوسياسى والبعد الثقافى فى الشرق، وهو نفس ماربطت بينه التحدى الصهيونى فى قلب الشرق العربى، ولذا فكانت تهدف الى اجهاض الرجود الاسلامى فى هذا الجزء من العالم، وهذا الامتداد التاريخى يؤكد عليه أكثر من محلل لها، فهى تقع عند أنور عبد الملك فى هذا المنظور "فالحروب الصليبية انطلقت واستمرت عدة قرون ضد العالم الاسلامى بالذات وقد كان القطاع العربى من هذا العالم بالتحديد أى انها لم تهدف الى مجرد كسر الاسلام فى آسيا، وإنما ركزت كل جهودها اكسر بزوغ الاسلام فى القطاع العربى على وجه التخصيص، وقد بدأ هذا الكسر بزوغ الاسلام فى القطاع العربى على وجه التخصيص، وقد بدأ هذا فى القرن العاشر أى منذ عشرة قرون، وليست الدولة الصهيونية على ارض فلسطين الا تكرار المحاولة الصليبية انشاء مملكة القدس بوصفها القاعدة فى العصور الوسطى، وهنا المتقدمة لغزو دول أوروبا الكاثوليكية الاقطاعية فى العصور الوسطى، وهنا يجب ان نلحظ ان مايسمى بالموجة الكولونيالية العربية لم تبدأ الا فى القرن يجب ان نلحظ ان مايسمى بالموجة الكولونيالية العربية لم تبدأ الا فى القرن

بل إن أحد المؤرخين المسلمين أثناء الحروب الصليبية قد وضع الغزو الصليبي في اطار تاريخي أوسع، وهو ابو الحسن على بن طاهر السلمي : فقد سجل في كتاب (الجهاد) ان هذا الغزو الفرنجي هو أحد من ثلاث شعب من الغزو النصراني للبلاد الاسلامية في الانداس وفي صقلية وفي الشام، وقد توفي السلمي بعد خمس سنوات من وصول الفرنجة للقدس(١).

ومن المهم ان نسجل الجيوش العربية قدرة عسكرية وقتها لكى تستوعب ضغطين عنيفين في وقت متقارب وهما الضغط المغولي والضغط الصليبي.

فعلى الرغم من ان مصر والشام حاوات.سياسة التحييد ازاء احد الضغطين تبعا الظروف وحتى لاتحارب في جبهتين، لقد واجهت الجيوش العربية على مدى عشرات السنين كماشة الفطر الامبريالي للوطن العربي النصل الى حالة فريدة في تاريخ الشرق العربي وهي ان تواجه المنطقة قوى البر والبحر في أن واحد، أي ان تواجه استراتيجية الكماشة – كما يصفها جمال حمدان – وبالفعل نجد ان الغرب الصليبي يحاول ان يحصر الشرق العربي بين شقى الرحي، فحاول ان يتحالف مع المغول ليضع الاسلام العربي بين حلف المسيحية الاوروبية البحرية والوثنية المغولية البرية أو بين نئاب البحر وذئاب البر ..(١٠٠) واثبتت المنطقة قدرتها على مواجهة الخطرين معا وفي آن واحد، فبينما ظل الصراع الصليبي مستمرا تقدمت مصر الملوكية بقيادة قطز لتعطى المغول أول وأخر انكسار لهم في عين جالوت التاريخية.

والقيادة العربية لم تفهم تلك المقيقة الاستراتيجية التى لمسها بوضوح قيصر وأوضحت أحد تقاليد المنطق والادراك الاوروبي وهو ان من يريد ان يتحكم في شواطئ البحرالمتوسط لابد أن يتحكم في شواطئه الجنوبية والحروب الصليبية لم تكن الا تعبير عن هذه القناعة(١١)..

ولعل اهم ماكشفت عنه تلك الحروب من حقائق، وهو قانون الأمن القومي العربي الأول وهو ان الشام مفتاح المنطقة، وانه اذا كانت شمال سوريا وهو خط الدفاع الأول عن الشرق العربي ومصر، فان سهول فلسطين هي خط الدفاع الثاني عن مصر، وسيناء هي خط الدفاع الأخير عنها ..

صلاح الدين كان مستوعبا لهذه الحقيقة الاستراتيجية، فلم يبدأ معركة تحرير فلسطين الا بعد أن أحكم قبضته على مصر، وضمن وحدة المالك السورية في المعركة معه .. والغريب أن هذا الدرس يتكرر كثيرا في التاريخ، فنابليون ينطلق من مصر ليشب على الشام، وبولة محمد على التاريخية ارتكزت على وحدة مصر والشام، ليقيم أول دولة عربية حديثة .. وجمال عبد الناصر استجاب بآلية ذكية الحقيقة الجيوسياسية التاريخية، ونصبته الجماهير العربية زعيما لها بلا منازع رئيساً للدولتين مصر وسوريا، وكثيرا ماسيتكرر مشهد حروب التحرير في حطين في صفحات لاحقة، فحروب ماسيتكرر مشهد حروب التحرير في حطين في صفحات لاحقة، فحروب

ويبدوأن "القانون الغائب السابق هو الذي سيظل يحدد إلى أزمنة مستمرة وضع المنطقة وحالة التوازن الاستراتيجى .. ولأهمية موقع الشام بالنسبة لمعركة تحرير الساحل وفلسطين من الصليبين لم يكن صلاح الدين بمصر سوى خمس سنوات طوال حكمه والباقى قضاه بالشام .. ويؤكد ابن جبير الرحالة الشهير هذه الحقيقة في كتابه (تذكرة الاخبار عن اتفاقات الاسفار) قائلا "هذه كلمات كفى بها لهذا السلطان فخرا، والله يمتع ببقائه الاسلام والمسلمين، ليس أمام هذه البلدة، بلدة اخرى للاسلام، والشام أكثره بيد الافرنج، فسبب الله هذا السلطان رحمة للمسلمين، فهو لايأمن الراحة، ولايخلد الى دعة، ولايزال سرجه مجلسه .. أننا بهذه البلدة – مصر – نازلون منذ شهرين وقد خرج لمنازلة حصن الكرك وهو محاصر له حتى الان، والله تعالى

يعينه على فتحه ".. التلاحم بين أرض الشام وأرض مصر هو ضرورة استراتيجية عسكرية ومن ثم اقليمية، وإن القوة التي تريد لنفسها ان تتمسك بأي من هذين القطرين لابد وإن تتحكم في الجزء الآخر(١٢).

## قانون التجزئة / الوحدة:

يدهشنا ذلك الالتفاف الكبير للحملات الصليبية على المدن والحصون العربية، حتى انها تساقطت واحدة وراء الآخرى في وضع أشبه بالانهيار صحيح أن القوات العربية المدافعة قاومت بقدر ماتستطيع، الا انه في نفس الوقت لم يستشعر العرب بهذا الخطر بشكل يناسب خطورته ..

لقد تلقى العرب أخطر طعنه ولم يفوقوا بعد من تأثير المغول حتى ألم بها تحدى غير عادى أستمر ثمانى حملات على امتداد مائتى عام تقريبا .. لقد كانت المنطقة تعيش في وضعية تجزئة وتشتت، ولم يتسنى لها أن تبدأ حرب التحرير بقيادة صلاح الدين مع الحملة الصليبية الثانية إلا بعد ان انتهت حالة التجزئة ..

ويسجل شاخت هذه الوضعية مدركا خطورتها وتأثيرها على نجاح الغزو الصليبى في بدايته .. ففي أول الأمر استجاب العالم الاسلامي لفقدان بلاد الشام بلامبالاة تكاد تكون كاملة .. فالجهاد الاصلي كان قد انتهى منذ زمن طويل، وكذلك كانت روح الجهاد قد ضاعت ونسيت وكان العصر عصر عنف وتغير .. وتعرضت فيه البلاد الاسلامية اسلسلة كاملة من الهجمات والغزوات، من اسيا الوسطى وأفريقيا البربر والعالم المسيحي، وحتى في حلب ودمشق

القاهرة لم تثر خسارة فلسطين الساحل السورى الا القليل من الاهتمام، وفي أمكنة آخرى لم تكد تلحظ على الاطلاق ويجب أن نلحظ ان ردود الفعل وظهور المقاومة الاسلامية للفرنجة كانت قد تأخرت قليلا في المنطقة، ويعود ذلك الى انها كانت مسحوقة بالغزو السلجوقي من قبل وممزقة بتناحر السلاجقة أنفسهم فيما بينهم مما جعل تنامى القوى الاسلامية ولقاحها بعضها مع بعض لا يتمان الا بالتدريج البطى (١٢)،

لقد كان العصر عصر تنازع الاتابكيات كما يصفها جمال حمدان "لذلك سبب رئيسى هو عدم وحدة الشام العربى تقليدية وتمزقه الى كوكبة متنافسة من دول المدن والولايات والاتايكيات الضئيلة الحجم والوزن غالبا .. ومع ذلك فان توحيد الشام العربى بعد ذلك ومساندة ظهيرة الى الشرق لم تكفى لرد العدوان، وكان تحرير الاراضى المقدسة رهنا باتحاد قوة مصر البشرية مع قوة الشام" (١٤)..

## الزعامة العربية من صلاح الدين الى عبد الناصر:

اذا قارنا بين زعامتين عربيتين تاريخيتين، الاولى من العصر الاوسط (الناصر صلاح الدين) والثانية من التاريخ المعاصر (عبد الناصر) فيمكننا أن نرصد عدة أوجه للتشابه:

- فكالاهما كان حكاما لمصر، واكنه استمد زعامته القومية في أرض الشام.
  - وكالاهما وحد مصر وسوريا.

- وكلاهما استمد زعامته القومية من معركة تحرير كبرى (حطين مقابل تأميم القناة).
- الا ان صلاح الدين مات منتصرا، وعبد الناصر مات وهو يعمل لتجاوز هزيمته،

ترتبط قيادة صلاح الدين القومية بالنضال من اجل تحرير الوطن من الاستعمار، والنضال من اجل توحيد الوطن، فهو كما يحدد أنيس صايغ متجسدا في صلاح الدين "تحرير الوطن من السلطات الاجنبية وتوحيد اقطاره في دولة قومية واحدة، كما فعل صلاح الدين، واقامة حكم حازم مهاب قوى يعدل بين المواطنين ويقطى على المظالم الكثيرة"(١٠).

حقق مىلاح الدين مبدأ الحسم العسكرى بنجاح .. فمبدأ حسم الصراع لمصلحة المسلمين كان العامل الاساسى في فشل الحروب الصليبية بمجموعها .. وارتبط مبدأ الحسم باستخدام القدرة الحركية للهجوم، وهو ماتحقق في حروب صلاح الدين وخاصة في حطين والكرك وفتح بيت المقدس وطبرية وكانت وسيلته عنده هو تطويق قوات الصليبين من سائر الجهات ثم تدمير قواته المقاتلة، ومثلت حطين نمونجا ناجحا لمبدأ الحسم ..

ونجح مسلاح الدين - كقائد عسكرى - في تطبيق نظرية الأمة المحاربة المرتكزة على وحدة الجيش العربية المختلفة وفي جميع الميادين اقتصاديا وسياسيا ومعنويا ..

ومثلت معركة حطين في النصف الثاني من القرن ١٢ "أرماجيون

الصليبيات وبداية نهايتها والتي جات في النصف الثاني من القرن ١٣وناهيك عن سماحة صلاح الدين الاسطورية مع اعدائه بعد استرداد القدس، إلا أن توحيد صلاح الدين لمسر والشام اصبح في الفكر العسكري الثقل الاساسي في نصر حطين .. وكما يؤكد كافين رايلي القد تمكن المسلمون من استعادة القدس عام ١١٨٧ بقيادة السلطان صلاح الدين الذي وحد سوريا ومصر، وبالرغم من ان المسيحيين شنوا حملة صليبية ثانية من ١١٤٧ الى ١١٤٩ فان صلاح الدين عامل سكان الصليبين الأوائل في القدس بسخاء عظيم (١٦).

وتوقف مؤدخ أخر هو شاخت عند زعامة صلاح الدين، فبعد قرن من بدء الحروب الصليبية اثار العدو الاكبر صلاح الدين اعجابا واسع الانتشار بين الغربيين، فقد شن الحرب بانسانية وفروسية، رغم قلة من بادلوه هذه المواقف وأهمهم ريتشارد قلب الأسد(۱۷).

أصبح صلاح الدين بعد هذه الحرب أسطورة عربية، ويربط مؤرخ سوفيتى هو ميخائيل زابوروف انتصارات صلاح الدين بقدرته على توحيد العرب فى حقبة قصيرة وحد صلاح الدين مصر وقسم كبير من سوريا وبلاد مابين النهرين، ففى سنة ١٩٧٤ استولى على دمشق وحماه وحمص وغيرها من المدن، وفى سنة ١٨٨٦ اعتبر حاكم الموصل زنكى الثانى نفسه تابعا السلطان صلاح الدين الذى صار أقوى من فى العالم الاسلامى ومن حيث الجوهر وقع الشرق الافرنجى فى طوق دولة صلاح الدين. وقد وجه صلاح الدين جميع موارد الدولة الى النضال ضد الافرنج (١٨٨).

أليس غريبا أن يكون هدف العرب التحررى بعد ٨٠٠ سنة من حطين هو تحرير القدس والتى عادت من جديد فى قبضة الغرب بواسطة قاعدتهم المتقدمة فى المنطقة، واكن فى حين جعل صلاح الدين تحرير القدس والأراضى العربية المتحدة هدفا استراتيجيا الا أن الحقبة المعاصرة من تاريخنا تفتقد مثل هذه الأولية، وحيث يصبح فى بعض "الاتابك" العربية المعاصرة هدفها الأول هو: تأمين نظام الحكم ..

وهكذا أستحق صلاح الدين هذه المكانة التاريخية، لقد توحد بقضية العرب القومية، ووحد مصر والشام، وخاض حرب تحريرة، وانطلق من مصر وهي شروطه الاساسية لأي زعامة عربية كاريزمية ...

ومن ثم استحق صلاح الدين أن يكون عنصر رئيسيا في الضمير العربي المعاصر "ويجدر بنا إلا ننسى أن صلاح الدين نفسه بطل الاحلام العربية في عملية الانقاذ جاء به العنف وعاش في المعركة".

#### من حطين الى طابا :

مامدى التغيير في الخريطة العربية بعد ٨٠٠ سنة من حطين؟

لقد استمر مفهوم التحرر العربى، واحتفظ بحيويته وأن تغير مضمونه .. فبينما مثل التتار والصليبيون مصدرى التهديد الرئيسين للأمن القومى العربى في الماضي، فإن مصدري النهديد الرئيسيين اليوم هي اسرائيل والقوة الامبريالية المساندة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، والمصدر الثاني هو عجز النظام الدفاعي العربي عن مواجهة خطر المصدر الأول.

لقد تغير مفهوم التحرر الوطنى والقومى، فلم يعد عسكريا فقط، ويتمثل فى الدفاع عن الحدود قبل كل شئ، بل اصبح يتضمن قدرة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية مستقلة، واصبح يتضمن تجاوز وضع التبعية ويرتبط بواقع التخلف الذى تعانى منه الأمة العربية، فقد أدى الضغط الاستعمارى المتوالى إلى الاجهاز على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التقليدية لصالح نماذج تنموية مشوهه هى فى أغلب الاحيان صور رديئة ومشوهه للنموذج الرأسمالى، وبعد أن كان جهاد الأمة العربية أيام الصليبين منصبا على تحرير الأرض أصبح النضال اليوم مركبا يتضمن تحرير الأرض المحتلة (الضفة الغربية والقدس – الجولان – غزة – وطابا) واقامة الوطن الفلسطيني من ناحية، وتحرير الإرادة العربية من وضعية التبعية المتراكمة فى اطار نظام ناحية، وتحرير الإرادة العربية من وضعية التبعية المتراكمة فى اطار نظام عالى رأسمالى بالياته من قيم وتقسيم العمل ..

ولقد أجهض المشروع الوحدوى أو كاد بسبب تعثر التجارب الوحدوية الماضية وفشلها من ناحية، ويسبب وقوع الوطن العربي تحت سيطرة الثروة لا الثورة، وحيث أصبحت غاية الخطاب العربي السياسي هو تحقيق (التضامن العربي ووحدة الصف) خاصة مع وقوع القوة الثورة العربية التقليدية تحت الضغط الاسرائيلي والإيراني والامريكي.

التهديد الداخلى المتمثل في ضغط النظم القمعية، وعدم الاستقرار السياسي وفشل تجارب التنمية وتهديد الطائفية وعدم اتاحة المناخ الديموقراطي وعموما يطرح على مفهوم حرب التحرير العربية المعاصرة

تجاوز مفهوم القدرة العسكرية الى مفاهيم وابعاد اقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية وعلمية.

تجميد فاعلية مفتاح المنطقة العربية، وهي مصر، وقطع أواصر القاء بين مركز الثقل العربي (مصر) ومركز الثقل الحركي (سوريا) وريما يكون الثابت رقم واحد في المنطقة هي أن نهضة مصر هي الشرط الضروري لنهضة العرب، إذا هي بتعبير الصليبين "رأس الأفعى ومستودع الامتدادات" ويوم تسترد مصر فاعليتها القومية وتتحرر يدها الطولي فان قضية التحرر العربي قد تشهد منعطفا جديد يمتد من صلاح الدين الي ناصر ..

- (۱) كافين رايلى : الغرب والعالم، ترجمة عبدالوهاب المسيرى وهدى عبد السميع، عالم المعرفة (۱۰)، ص ۲۰۳.
- (٢) شاخت وبوزورز: تراث الاسلام، ترجمة مصد زهير السمهوري، عالم المعرفة (٨٥)، ص ٣١.
- (٣) ميخائيل زابوروف: الصليبيون في الشرق، دار التقدم، موسكو عام ١٩٨٦، مرا٣٤.
- (٤) جمال حمدان : استراتيجية الاستعمار والتحرير، دار الشروق، القاهرة ١٩٨٣، ص ٣٤.
- ©†Mackinder, H.J., Democratic Ideals& Readlity, Peli-•) can books,1944. London, p38.†
- (٦) محمد عابد الجابرى : من أجل الإستقلال التاريخي للذات العربية، ندوة الغزو الثقافي الامبريالي الصهيوني للأمة العربية، تونس، ٣/٣٠ ٨٤/٤/٧.
  - (٧) جمال حمدان : مرجع سابق، ص ٣٣.
- (٨) أنور عبد الملك : الفكر العربي في معركة النهضة، دارالاداب، بيروت، ١٩٨١، ص٠٢١.
  - (٩) شاخت ويوزورز : تراث الاسلام، مرجع سابق، ص ٢٧١.
  - (١٠) جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير، مرجع سابق، ص ٣٩.

- (١١)، (١٢) حامد ربيع: الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وارادة التكامل القومي، دار الموقف العربي، ص ١٦٢، ص ١٣٥.
  - (۱۳) شاخت وبوزورز: مرجع سابق، ص ۲۷۳.
  - (١٤) جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير، مرجع سابق، ص٣٥.
- (١٥) أنيس صايغ : من فيصل الأول الى جمال عبد الناصر، منشورات عربية المحرر والكتبة المصرية، بيروت ١٩٦٥، ص ١٩٠.
  - (١٦) كافين رايلي: الغرب والعالم، مرجع سابق، ص ٢٠٠.
  - (١٧) شاخت ويوزورز: تراث الاسلام، مرجع سابق، ص ٤٥.
    - (۱۸) أنيس صايغ : مرجع سابق، ص ۲۸،

# النضال القومى من مسائلة الامة إلى الدائرة السوسيولوجية

نشأت القومية في العالم الثالث في ظروف مغايرة للظروف الأوربية، وكانت في جوهرها حركة تحرر وطنى ضدالاستعمار، وإذا فقد مثلت قوة تقدمية هائلة، متجاوزة أوضاع الاحتلال التخلف الى أفاق التحرر والتقدم، وإذا فقد حملت القومية في البلدان المتخلفة الى جانب عداءها للاستعمار والامبريالية، سعيها للتوحيد – وخاصة في العالم العربي – لتخطئ التجزئة الى تحقيق الوحدة ..

ولايتوقف قيام الدولة القومية في العالم الثالث على التخلص من الاستعمار وتقديمه ثقافة مضادة للثقافة الاستعمارية فحسب بل يهدف الى ماهو أبعد من ذلك، أى اقامة سلطة يكون هدفها دفع القوة الوطنية من التخلص من التخلف وهذا وحده كافى لقيام الدولة القومية أو لشرعية قيام الدولة القومية. لقد ظهرت فكرة القومية العربية السياسية بمعناها الحديث في القرن الماضي، بفعل عوامل متداخلة ولم يكن ظهورها بدرجة واحدة في مختلف البلاد العربية، فقد اختلطت العروبة بالإسلام في فكرة الجامعة الإسلامية بالجزيرة العربية والمغرب العربي، في حين أختلطت الدعوة الشرقية والرابطة بالإسلامية بالقومية بالقومية المصرية في مصر، في نفس الوقت الذي كانت الفكرة

القومية فيه تتسم بالقوة والوضوح في الشام حيث أخصبها المفكرون المسيحيون هناك بسبب اتصالهم بالغرب أكثر من غيرهم، وعن طريق المدارس التي اقاموها في سوريا ولبنان ..

ولقد بدأت حركة البعث القومي كحركة فكرية أدبية، ثم اتجهت الى الابحاث التاريخية والسياسية بفعل المفكرين والمدارس السابقة، ويرى أنيس صايغ خصوصية هامة للأتجاه القومي تتمثل في صيغته الاسلامية والعربية، فقد كانت الفكرة العربية حاصل تصادم الاتجاهين الشرقي المحافظ، الاسلامي النزعة، والغربي المتطور، الاقليمي القومية، فافسح لها المجال لكي تبرزنواتها.

ويمكننا أن نشير الى الدورالثقافى والفكرى الذى قام به الكتاب والادباء القوميون بنشر الدعوة القومية العربية، والدفاع عنها وشرحها من خلال الصحف والسجلات التى تكاثرت بشكلا ملحوظ فى تلك الفترة وخاصة فى الشام، فقد ارتفع عدد الصحف العربية الصادرة قبيل الحرب العالمية الأولى ارتفاعا كبيرا من ٢٩ صحيفة الى ١٨٨ فى بيروت، ومن ٣ الى ٨٧ صحيفة فى سوريا، ومن ١ إلى ٣١ صحيفة فى فلسطين، ومن صحيفتين الى ٧ صحف فى العراق، ومن لاشئ الى ٢ صحف فى الحجاز.

وفى مصر، أدت المشاكل المالية التى أوجدها اسماعيل مع أوربا الى اتجاه الاهتمام نحو المشاكل الداخلية، ووطد هذا التحول الاحتلال البريطانى الى مصر عام ١٨٨٢، وشغلت تلك الظروف السياسية والاقصادية فى مصر عن اتصالها بسائر البلدان العربية، وبمعنى أخر أدى هذا السد المعنوى بمصر الى الانعزال عن سائر اقسام العالم العربى انعزالاً يكاد يكون تاما.

لقد تنوعت العوامل التى أثرت على نشوء الاتجاه القومى العربى فى النصف الثانى من القرن الـ ١٩ بين حالة التدهور والتفتت فى الدول العثمانية، ونمو حركة التندريك التى استمرت فى تجاهل حقوق الروافد العربية فى الدولة العثمانية مما أشحذ مطالبة زعماء العرب بالاستقلال التام، والسيطرة الأوربية، والعامل الاقتصادى متمثل فى شرائح اجتماعية جديدة من البرجوازية التى خلقتها الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والتى تكون اغلبها من طبقة التجار والأعيان التى وجدت فى الفكرة القومية أطار لحماية مصالحها ضد الاستعمار التركى، وخامسا تأثير الانفتاح على الغرب. الذى أدى بل الى بلورة المفاهيم القوحية فى الشرق.

ويمثل ساطع الحصرى ابرز المفكرين القوميين الذين ساهموا في نشر الدعوة القومية باعتباره الداعية البارز لفكرة القومية العربية وقضية الوحدة العربية في المرحلة الممتدة بين أواخر الحرب العالمية الأولى وحتى بروز الفكر القومي والبعث في أواسط الأربعينيات والناصرية في الخمسينيات، وخاصة أن جهوده الفكرية في مصر ساهمت في التفات الزعمات الفكرية والسياسية المصرية الى هذه القضية والتعرف عليها، في مواجهة الفكر القطرى وقد ساهم في نمو وتدعيم الدعوة القومية المفكرون القوميون الاحزاب القومية وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان أهم انجازاته هو حسم مسألة وجود الأمة العربية، والدعوة النضال على أساس قومي كما تتضمن برنامجه ضرورة تحقيق الوحدة القومية من خلال الكفاح الشعبي في مواجهة الإشبريالية والرجعية، وإذا كان الحزب قد تخطى منظور ساطع الحصري في رؤيته تجاه تحقيق الوحدة من الكتلة العامة من الجماهير الى تحققها على

أيدى نضال الحزب، الا أن الناصرية بما قدمته للقضية القومية على أرض الواقم قد تخطت نضال الحصرى وحزب البعث معا.

وساهمت وجهود حركة القوميين العرب في اثراء الاتجاه القومي العربي في تلك المرحلة التي سميت مرحلة الدعوة الأيديولوجية التي بدأت بساطع الحصرى الذي كرس جهده من اجل غرس القيم والمثاليات العليا التي تتقدم بها الفكرة القومية الى العقل العربي، مدافعا عن هذه الدعوة بشدة ضد الاتجاهاهت الاقليمة الرافدة وربما كان وجه القصور في الدعوة القومية في السنوات القليلة عدم التركيز على المسألة الاجتماعية والمسألة الاقتصادية بشكل كاف، وأهملت تناول تصور البني التحتية والهياكل الاقتصادية وقد امتد هذا القصور حتى نهاية الستينيات بشكل عام.

### من مفهوم الآمة الى الدائرة السوسيولوجية :

كانت تركيز الفكر القومى فى البداية على مسألة الأمة باعتبار أن مقولة الأمة هى الجسر الذى ينقل العرب من التأخر الى التقدم ومن التجزئة الى الوحدة، وأن وعى الشعوب بمسألة الأمة هو الدافع نحو تحقيق ذلك، فالأمة توجد من خلال العناصر الأساسية المكونة لها، وإذا نجحت هذه العناصر فى توليد شعور جماعى لدى الجماهير بانتمائهم الى قومية واحدة، ويناضلون من اجل تجسيد الوحدة السياسة والوحدة القومية فى نفس المركب، عندئذ يشعر الشعور القومى .. فالقومية نظرية فى الأمة أولا وأخيرا، الأمة هى العصب المحرك فى فكرة القومية، والناصرية أسهمت فى بلورة المفهوم، فالدستورالمصرى ينص على أن "الشعب المصرى جزء من الأمة العربية"

والأمة تجمع بين العناصر الثلاثة القومية في وحدة عضوية (اللغة - التاريخ -- الأرض المشتركة).

لقد اعتبر المفكر القومي العربي - في مرحلة الأولى - مسألة البحدة العربية تحصيل حاصل لمقولة الأمة، فالأمة أولا ثم الوحدة .. ومن ثم تركز في مرحلته الأولى على عوامل. وحدة اللغة، ووحدة الثقافة، ووحدة التاريخ، ومع تجربة الوحدة الكبرى بين مصهر وسوريا داخل الفكر القومى مرحلته الثانية وهي مرحلة صياغة (نظرية دولة الوحدة) وشهدت تلك المرحلة عناية الفكر القومى بمسألة قوى الوحدة وجماهيرها .. أي انتقال من مرحل النظرية (الدعوة الايديولوجية) الى مرحلة الممارسة (بولة الوحدة بمضامينها السياسية والاجتماعية) لقد طرح الانفصال، وانكسار الوحدة، صيغة التزامن بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية، بل تجاوز عبد الناصر هذه الصيغة حينما طرح هدف الثورة الاجتماعية على هدف الاستقلال، فالمواجهة مع اسرائيل ليست مواجهة بينها وبين كل العرب، وإنما هي مواجهة بينها وبين العرب التقدميين وحيث تقف فيها الرجعية العربية في الموقف نفسه مع اسرائيل. وهكذا تطورت النظرة القومية للناصرية عندما طرحت عملية تحقيق (الثورة العربية) والتي بدأت مع انتهاج النهجة الاشتراكي وبداية التحول الاشتراكي في مصر كما نظر له الميثاق، وإن كانت هذه العملية قد تعرضت للانتكاسة وإضحة بعد هزيمة ١٩٦٧.

وتلاحظ مارلين نصر أن مفهومي "الثورة العربية" و"القومية العربية" كحركة أنهما متشابهان على الرغم من أن "الثورة العربية هي أكثر دقة من حيث الأهداف واكثر جذرية من حيث تحديد أعدائها الاجتماعيين والاقتصاديين،

مما يفرض أن مفهوم الثورة العربية أنطلق من مفهوم القومية العربية، وأن لمفهوم "الثورة العربية طابعا أقل عفوية من "حركة القومية العربية" فهو ينطوى على عنصر تدخل تاريخى: أن عبد الناصر أكثر ارادية وأكثر توجيها فيما يتعلق بالثورة العربية فهو يدعو الى تحقيق الثورة العربية فى كل قطر عربى فى حين "وجود" حركة القومية العربية فى كل بلد عربية، وإن عبد الناصر لم يتخلى بصورة نهائية عن استعمال مفهوم القومية العربية كحركة بعد ان تبنى مفهوم "الثورة العربية" وهذا يتوقف على الظرف السياسى.

وفى السبعينيات والثمانينيات دخل الفكر القومى مرحلته الثالثة هى مرحلة "وقف التفسخ القومى" وهى مرحلة دفاعية شبه أنتكاسية، حيث أنشغل الفكر القومى العربى بالدفاع عما تحقق من انجازات قومية سابقة وسط مناخ كان يشيع التشرذم والانقسام، وخاصة مع تحول الوطن العربى من "عصر الثورة" إلى "عصر الثروة" أى عصر الحقبة النفطية ومااستتبع ذلك من تحول مركز القيادة العربية الى الخليج، وقد صاحب ذلك شيوع أوضاع التبعية وزيادة عمق الاختراق الامبريالي والصهيوني الجسد العربي، وخاصة بعد ان اختارت القيادة السياسية في مصر خيار الصلح والمهادنة، والخروج من ساحة الصمود العربي، وانتقال مركز القيادة القومية من القاهرة الى خارجها والانقسام حول تصور مواجعهة الصراع العربي الاسرائيلي الى ثلاثة معسكرات..

معسكر الرفض، ومعسكر التسوية ومعسكر الصلح، والذى تمثله جبهة الصعود والتصدى، والدول الخليجية النفطية وتونس والأردن والمغرب ومصر على الترتيب لقد تركت هذه الأوضاع الصعبة بصماتها على حركة الفكر

القومى والذى كان مناطبها أن تنتقل الى دائر أكثر حداثة وعمقا وهى دائرة العقلانية العلمية والعملية الاجتماعية، ولكنه بدأ مرتبكا لاهساً ورأءه محاولات رأب الصدع وتضميد الجراح والمصالحات الظاهرية وامتصاص الضربات المتوالية، فانشغل عن تطوير نفسه، ووضح ان مؤثرات الواقع تقوده وتحدد مساراته، وخاصة أن هذه الحقبة النفطية، حقبة التراجع القومى، كانت في نفس الوقت حقبة اليمين، ليس داخل الأنظمة الحاكمة فقط بل داخل المقاومة الفلسطينية أيضا.

والتطور الطبيعى الذى يجب أن ينتقل اليه الفكر القومى، وهو يسعى نحو هدفه الا بعد وهو تحقيق الوحدة العربية الشاملة وإقامة المجتمع القومى المتقدم، وهو ان ينتقل الى الدائرة السوسيولوجية، وهى مرحلة مابعد مرحلة الايديولوجية، ومرحلة دولة الوحدة، ومرحلة التراجع القومى، وحتى يرتبط بواقع وهموم الجماهير والتى تزداد معاناتها مع زيادة وطأة هيمنة (الدولة) على المجتمع ودفع تكاليف الحفاظ على النظام، وكلما نجحت النظم العربية الحاكمة فى المحافظة على مقاعدها زادت فى المقابل معاناة الجماهير، وخاصة إن هذه النظم تلجأ الى القمع والحكم البوليسى لتحقيق أمنها، كما أثر فشل التجارب التنموية ذات الأساس القطرى لا القومى على زيادة متاعب هذه الأنظمة، وواكب ذلك عن أنخفاض أسعار البترول، وارتفاع اسعار الواردات وتضخم الديون الأجنبية.

وهذا الانتقال مقدمة ضرورية حتى يواكب الفكر القومي تطور الظاهرة القومية في السياق التاريخي المحدد والمحيط الاجتماعي الخاص ووفقا لقوانينها الذاتية.

وتأتى أهمية المضمون الاجتماعى الدعوة القومية، من ان مشكلات التحديث والتنمية خلقت ضغوط ومطالب اجتماعية جديدة لم تتأهب لها حركة القومية العربية أو على الأقل تقدير كانت الحدة والسرعة بما لم يمكن هذه الحركة من الاستجابة لها على الوجه المطلوب.

ان تنوع الاتجاهات واستمرار الازمات الاجتماعية في وقت لاتستطيع الحركة القومية مواجهتها يشير موضوع الطبيعة الايديولوجية بالدعوة القوميةومشكلتها.

وهذا الطرح يستدعى أن يلتفت الفكر القومى - فى تصورنا - وهو يقف على مشارف التسعينيات\* - ومقتربا من نهاية القرن امام العديد من الموضوعات الفكرية، أو الشكليات التى تتضمنها الدائرة السوسيولوجية.

أولا: الموقف من قضية الصراع الطبقى، واعمال التحليل الفكرى فى البعد الاجتماعى الطبقى وخاصة مع تغيير الخريطة الاجتماعية الاقتصادية منذ دخول حقبة النفط، وانتهاج سياسات اقتصادية معينة (الانفتاح الاقتصادى في مصر على سبيل المثال).

إن الحركة الوطنية العربية مطالبة بإنتقاد التحليل الطبقى الواقع الاجتماعي، كما أن التحليل الطبقى مطالب بمواجهة المسألة القومية بحيث يصبح التحليل القومى جزءا أصيلا من نظرته الواقع العربى "يقول سمير أمين" إن الاطار الذي يحدث ضمنه الصراع الطبقى هو إطار قومى وقمع شعوب المنطقة ليس قمعا اقتصاديا فحسب بل هو ايضا قمع قومى.

إن الدمج بين التحليل الطبقي والتحليل القومي سيسمح بمزيد من القدرة

<sup>\*</sup> كُتب هذا الفصل قبل كارثة الكويت.

فى تفهم الواقع العربى وفى حل مشكلاته المستعصية. ان تعمل الطبقة الحاكمة فى سبيل القضايا العربية بما فيها الوحدة المجرد انها عربية وتقول بالانتماء العربي . لقد تبين ان الاعتماد على الطبقات العربية الحاكمة كاد أن يكون مميتا بالنسبة للقضية الفلسطينية ومن الواقع أن المتمردين أيضا لم يؤيدوا الحركة الوطنية التقدمية لمجرد أنهم محرومون.

ثانيا: مسئولية الفكر القومى فى حسم مسألة الهوية، بما يعنى ذلك من القيادة النظر فى موقف هذا الفكر من التيار الاسلامى وما حمله من مستجدات نظرية توافقت – أو اعقبت المد الاسلامى النشط وتحديد موقعه منه، ونقاط التفاعل، وبذل مجهود أضافى فى دحض جوانب التناقض المصطنعة وتحديد مساحة الاختلاف معه..

كما تتضمن تلك المهام أعادة النظر في قضايا الأقليات وقضية أواويات العمل القومي في مسيرته المقبلة قضايا تحرير فلسطين والتنمية والرحدة العربية.

ثالثا: أن يقدح الفكر القومى زناده فى واحدة من أصعب التحديات التى يواجهها وفى مسألة المضمون الاقتصادى والاجتماعى للنضال القومى، أو تحقيق التنمية، ويحث تظل قضية تحقيق التحرر الوطنى ناقصة شكلا ومضمونها فى غياب انجاز تنموى حقيقى، ونضال مستميت من ناحية تالثة من أجل تحقيق الوحدة العربية:

ويحيث يعنى التحرر الوطنى وجهية المتكاملين: حرية الوطن وحرية المواطن، وهذا يطرح بدوره المسالة الديمقراطية وضرورة الوصول الى صيغة ديمقراطية حقيقة تتجاوز البعد الواحد الى أبعاد متعددة، وتسمح التيارات

المختلفة بطرح نفسها بشكل كاف على المساحة، لكن هذا يقابلة من الطرف الآخر النضال من أجل تقليص نفوذ الرجعية والطفيلية والكومبرادورية، يمكن أن نستر شد بفهم عبد الناصر- في هذا العدد- للحل الاشتراكي، ويحيث عنت الاشتراكية انتزاع السلطة السياسية لصالح الشعب.

ويتسع مفهوم المضمون التنموى المسالة القومية، حيث يعنى فى تفسير آخر— أيضا— قيام حركة احياء حضارى ترد المجتمع العربى قدرته على التجدد ذاتيا وتفتح أمامه الإبداع، ولايتأتى هذا إلا بتحرير الانسان العربى من العوز والجهل، وتحرير العقل العربى من السلفية المتحجرة التى ترفض الاجتهاد والتجديد.. وكذلك من الاتباعية وما تولد، من تبعية لكل أو جل ما تتعلمة من الدول الصناعية المتقدمة، وتحرير الموارد العربية من صفوف السيطرة الخارجية والاحتكار الداخلى، وبهذا وليس بأقل منه يمكن أن تصل الى اسهام جديد فى الحضارة البشرية ياخذ عن الغير ولكن لايكتفى بمحاكاتهم، ويبنى على أفضل مافى التراث دون انغلاق عليه أو تكفاء على الماضى،

وان كان التصور السابق يتسع ليشمل الأبعاد الفكرية والسياسية لمفهوم التنمية. ان العملية التنموية— من خلال طرح قومى— تعيد مجددا طرح العملية الاجتماعية— الاقتصادية وما يعنية ذلك من تناول مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية المتصلة بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية، الديمقراطية بطرحها العربي وهذا يعنى بدوره— استنادا الى معطيات دولية واقليمية— ان انتهاج استراتيجية التنمية اعتمادا على الذات العربية — وفق رؤيه تكاملية هى الطريق الوحيد لتحقيق مجتمع الوفرة وعدالة التوزيع وتعود الدائرة لتكتمل

عندما ترتبط هذه الاستراتيجية بتحقيق الاستقرار الوطنى والتخلص من التبعية بأشكالها المعقدة وضرورة تطوير النظرة القديمة الى سياسة (المركز الاطراف) ويتقلص دور الشركات متعددة الجنسيات الى أقل درجة ممكنه وتلخيص العملية السابقة يتلخص فى ربط القومى بالتنموى والذى يحقق المحتوى السوسيولوجى للنضال القومى.

رابعا: إن الحديث عن هذا الانتقال- من مفهوم الأمة الى الدائرة السوسيولوجية يطرح مجددا الاطار السياسى للعمل القومى وأهمية ضرورة تأسيس النضال القومى على أساس قومى لاقطرى، وهذا يرتبط بدورة بعملية تحليل الواقع واعادة تركيبة، فتخطى الواقع الاقليمى التجزئى يحتاج الى اكتشاف القوانين الداخلية لعملية النضال القومى.

وبعد انتكاسة السبعينيات والثمانينات يجب اعادة التأكيد على المقولة الرئيسية في حركة العمل الوحدوي وهي (إن الوحدة العربية ضرورة ومصير)..

لقد كان الدرس الحقيقى الذى خرجت به القوة الوحدوية فى منتصف الستينيات هو أن الوحدة كعمل سياسى باعتبارها التجسيد العملى لفكرة القومية العربية، لها من المتطلبات والشروط والخطط والاستراتيجيات مايحتاج الى مزيد من البحث والتدقيق، وإنها فى ذاتها كعملية سياسية تكاملية لها مناخها وظروفها المتميزة، وإنه لايكفى أن تكون الايديولوجية القومية مقنعه ومتكاملة نظريا حتى تتحقق الوحدة تلقائيا، وإنما يتوجب النضال المستمر مع ظروف الواقع الموضوعية فى المنطقة العربية الوصول الى الشكل الملائم والصالح للوحدة.. والوحدة من هذا المنطلق ضرورة تاريخية وليست حتمية

<sup>\*</sup> وانتكاسة التسعينيات أيضا (كارثة الكويت).

تاريخية ميكانيكية تتحقق بشكل عفوى طبيعى، بل تتحقق هذه الضرورة التاريخية بالممارسة النضالية ضد أوضاع التخلف والتجزئة والتبعية، ردود المثقفين هنا هو تعيشة الجماهير وتحريكهم- بالعاطفة والوعى معا- تجاه الانخراط في هذا النضال المقدس فتصبح الوحدة شغلها الشاغل (ومع استثمار أقصى مايمكن أن تقدمه الجهود السلطوية الفوقية لصالح هذه العملية واوبشكل مرحلي).

لقد كانت استراتيجية الاستعمار ترمى المى منع قيام الوحدة العربية لان هذه الوحدة ان تمت، ستكون ثورة باتجاهين: ثورة فى الوجود العربى من شأتها ايجار الحلول الجذرية الحاسمة لمعظم تناقضاته المحلية أو القومية، وثورة على مصالح الاستعمار من شأتها قلب موازين القوى فى العالم والاسهام فى تغيير الواقع العربى المتردى وتحويلة الى قوة هجومية ضد مواقع الامبرالية.

ان ترافق المهام الاربع السابقة تعيد طرح المسألة القومية برمتها، فتنقلها من موقع التخندق الراهن، من مرحلة (وقف التفسخ القومى) ذات الطبيعة الدفاعية الانتكاسية، الى مرحلة الدائرة السوسيواوجية. هى المرحلة الرابعة لتطور النضال القومى بدءا بمرحلة (مسألة الأمة) ومرورا بالمرحلتين الثانية الثالثة – وفقا لهذا التصور المبدئي الدراسة – وهذه المهام من شأنها أن تعطى النضال القومى سماته: الشعبية – العملية – الاجتماعية – الوحدة..

وكما يقول الكاتب الامريكي اللارتيني بورخيس: "اذا كان الحلم فرديا فهو أضغاث احلام..

أما اذا كان جماعيا فهو بدء الطريق".

#### المسئوليات القومية أمام المؤسسة الثقافية المصرية

لاتزعم هذه الرؤية إمتلاك تصور متكامل بديل للواقع، وإن كانت في المقابل انها تنطلق من تماس مع هذ الواقع، وتمتلك كذلك إحاطة لابأس بها بالواقع الثقافي العربي خارج مصر.

برزت مستجدات كثيرة في الفترة الأخيرة فرضت على المؤسسة الثقافية المصرية إعادة النظر في وضعها الحالى لتستوعب ماتفرضه هذه المستجدات عليها من مهام ومسئوليات وريما كانت عودة الجامعة العربية الى القاهرة في مقدمة هذه المستجدات، الى جانب ماتفرضه المتغيرات الدولية المتتابعة، ويخاصة مايخص منها إعادة رسم خريطة العالم بشكل يبدو متعارضا حتى الآن – مع المصالح العربية، ومايتبع هذه العملية من تأثير على ثقافات العالم الثالث ويلا شطط في الحكم، أو وقوع في التعميم فإن العقلية التي تدار بها المؤسسة الثقافية المصرية لاتبدو أنها تستوعب هذه التغيرات، ولم يطرأ عليها مايشير الى إنتباهها الى طبيعة المرحلة الجديدة و التزاماتها.

واذا كانت فى نية هذه المؤسسة التعامل مع مرحلة القطيعة العربية الرسمية – بأداء معين فلا ننتظر منها أن تنجح فى التعاون مع مرحلة العودة والوفاق بالاداء القديم نفسه وبخاصة أنها مصابه بترهل بشكل عام، ولم تعد تمتلك قناعات فكرية تناسب المرحلة الجديدة، بل يبدو انها تتعامل بقناعات

مناخ القطيعة نفسها، خصوصا في مايتعلق بالاحساس بالمسؤولية القومية وإدراك ما يترتب على انتماء القاهرة إلى محيطها الحيوى القومي من التزامات. وانطلاقا من الفردية السابقة فان تغيير قيادات المؤسسة الثقافية المصرية والاعلامية يبدو كأنه مقدمة ضرورية لنجاح دور مصر الثقافي في المستقبل القريب ومن اللافت للنظر أن الثقافة المصرية غير الرسمية كانت في مرحلة القطيعة أكثر وعيا لطبيعة العلاقة بين القاهرة وأمتها العربية وظلت رمون هذه الثقافة محافظة على أفضل مايمكن بذله من جهد بترجمة هذا الوعى، وذال رموز الثقافة "اللامؤسسية" في مصر بعض الاذي والتشهير نتيجة نضالهم من أجل الدفاع عن عروبة الثقافة المصرية، ورفض محاولات التطبيع الثقافي مع الجهود الصهيونية، ويشهد حوار السبعينيات الشهير حول عروية مصر، والذي طرح فيه موضوع هوية مصر العربية في مجال المراجعة وقفة صلبة من المثقفين المصريين لتكريس انتمائهم القومي والدفاع عن هويتهم العربية، وسط مناخ رسمي معاد، ولم تتعد أصوات المثقفين الذين ارتفعت مشككة في هذا الانماء أصابع اليد الواحدة مقابل أكثر من ثلاثين مثقفا من أهم رموز الثقافة المصرية محولة هذه الأصوات سواء المنادية بحياد مصر (الحكيم - حسين فوزي) أو الرافضة للانتماء القومي العربي من اساسه (لويس عوض) وتمخض هذا الحوار عن انجاز مهم كرس هواية مصر القومية بين قوى المثقفين،

وفيما عدا بعض المحاولات الفردية أو الهشة نجحت القوة الثقافية العربية، خارج مصر، في الحفاظ على قوى الدفع الحية مع المثقفين المصريين وحاولت

بدورها تحجيم اثار هذه القطيعة وامتصاص الخسائر الناجمة عن المقاطعة السياسية وظل المثقفون المصريون حاضرين في أغلب المنتدبات والمؤتمرات والدوريات الثقافية العربية كان الطرفان- العربي والمصرى اللا رسمى - على درجة من الوعى تدعو الى الاحترام بالنسبة الى الاحساس بخطورة الموقف ومسؤلياته وبعودة مقر الجامعة العربية الى القاهرة يتضاعف الاحساس بأهمية تغيير بنية المؤسسة الثقافية المصرية اتكون متلائمة مع طبيعة المرحلة الجديدة. إن عودة الجامعة الى القاهرة بحاجة الى دور ثقافي مصرى مختلف، يكون مسانداً للمعطيات السياسية الجديدة، ومعبرا عنها، خاصة أن الخريطة الثقافية العربية الجديدة أختلت عما كان الحال عليه في أواخر السبعينيات، عندمت تقطعت السبل والجسور الرسمية بين القاهرة والعواصم العربية الأخرى، ومن الملح أن تكون القيادات الثقافية المصرية على وعي بهذه المتغيرات ولم تعد القاهرة تكتب وبيروت تطبع ويقية العواصم العربية تقرأ ولم يعد الأداء الأبداعي والنقدى كما كان الحال عليه منذ عقد مضي، فالخريطة الثقافية العربية وبالاخص في الخليج والمغرب تبدات وأصبح هناك واقع ثقافي مغاير - بعض الشئ - لما مضى، اذ برزت مؤسسات ثقافية وظهرت أسماء ابداعية جديدة وطرحت رؤى ثقافية مغايرة تحتاج من القاهرة أن تكون واعية لها.

إن المبدأ الثقافي الجديد الذي يجب أن ترتكز عليه العلاقة هو "التكامل" لا التنافس والصراع، والمطلوب شبيه بعلاقة الروافد المختلفة التي تصبه في مجرى النهر الكبير وتغذيه على الرغم من اختلاف تضاريسها. وطالما أتهم

المثقف المصرى انه اقليمى متقوقع خصوصا المنتمى الى المؤسسة الثقافية الرسمية، وهو مايجب ان ندفعه عن وجهنا الثقافي ونحرص على الانفتاح على الخريطة الثقافية العربية بكل تضاريسها وتنوعاتها، والمسؤوليات التى تقرضها المرحلة الجديدة تحتاج من المؤسسة الثقافية في مصر تغييرات من نوع معين، وتبنى صيغ جديدة العمل الثقافي يتلخص أهمها في المحاور التالية.

١- اعادة صياغة السياسة الاعلامية بما يعمق الانفتاح على الوطن العربى وقضاياه وهمومه، بحيث تفتح القنوات الاعلامية في التليفاز والاذاعة والصحافة امام الواقع العربي، انطلاقاً من رؤية قومية واضحة تتوازى مع المسئولية السياسية لمصر كمقر لجامعة الدول العربية.

Y- اعادة النظر في البنية الحالية لاتحاد الكتاب المصرى كقيادة ورسالة وبور ليحقق اداء افضل إذ أصابه الترهل وتحول الى مجرد جمعيه مهنية اكثر منه تنظيم ثقافيا وسياسيا. ولا يصلح هذا الاتحاد بشكله الحالى لينسجم مع مهام المراحل الجديدة تجاه التزامات مصر القومية وحاجته الى اداء ثقافى عربى اشمل تقف هيئته الحالية دون القيام به.

٣- تعديل اللوائح الجامعية بحيث تسمح بانتداب أساتذة عرب الى الجامعات المصرية المصرية ضمن عملية تعاون وتبادل واسعة بين الجامعات المصرية والعربية والتوسع في اعطاء المنح الدراسية للطلاب في الجانبين. والاتجاه نحو الاستعانة بالاساتذة العرب – ولو بشكل موسمي مما يحقق اثر مهم في الحضور الاكاديمي العربي داخل الجامعات المصربة.

٤- زيادة حجم التعاون بين دور النشر الرسمية في القاهرة والعواصم العربية بما يسمح بالنشر المشترك وتبادل المؤلفات والطبعات الخاصة لتصدر مؤلفات الكتاب العرب في طرابلس ودمشق وعدن والرباط من هيئة الكتاب المصرية وبالعكس وبتشجيم الكتاب العربي الى مصر.

٥- الاستعانة بمقدمى برامج من الاقطار العربية الشقيقة - فى تلفاز واذاعة مصر كما كان الحال فى الستينيات (عبد الهادى البكار فى الاذاعة ورشا مدينة فى التلفاز) ويمكن أن يتم ذلك بالتبادل بين الطرفين لتحقيق مزيد من الحضور الثقافى فى القاهرة. وتوسيع حجم البرامج العربية فى التلفاز المصرى مع التفكير فى انشاء قناة تليفزيونية عربية مشتركة تبث من القاهرة لتتقط فى كل العواصم العربية.

٦- إنشاء جائزة ثقافية مصرية تمنح لافضل المبدعين العرب من قبل لجنة مكونة من المثقفين العرب ويتولى رئيس الجمهورية تسليم هذه الجوائز بنفسه ضمن احتفالات توزيع جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية كتقليد سنوى جديد (على غرار جائزة الملك فيصل وجائزة صدام).

٧- تنشيط برامج توحيد المقررات التعليمية بالمدارس العربية وانفتاح المقررات المدرسية المصرية بشكل أوسع على الوطن العربي، مع التفكير الجدى في تكوين مقرر دراسي موحد، وليكن مقرر (المجتمع العربي) بحيث يدرسه كل طالب عربي بلا تغيير مما يساهم في عملية التربية السياسية لهم،
 ٨- تشجيع بروتوكولات التعاون الثقافي والاعلامي بين الاجهزة الثقافية والاعلامية المحدودين - اتحاد

الكتاب - النقابات الفنية - نوادى اعضاء هيئة التدريس - الاحزاب) مما يعطى دفعا للعلاقات الثقافية الشعبية في الاتجاهين.

هذه بعض النقاط الرئيسية في تلك القضية المعقدة لكن واقعنا الثقافي في حاجة الى الحوار الديموقراطي الواسع، والنقد الذاتي، والمصارحة بشكل يدعونا الى مواجهة الضعف أكثر منه دفناً للرؤوس في الرمال والاكتفاء بالفرجة على مايحدث تحت حجة انه ليس في الامكان ابدع مما كان، وهذه مصلحة مشتركة تقتضيها المستجدات الجديدة في المنطقة ويقتضيها استعادة مصر دورها الثقافي الريادي في المنطقة والمنسجم مع معطيات العقد أو العقدين الأخيرين.

رقم الأيداع ١٩٩٢ / ١٩٩٢ I.S.B.N 977 - 208 - 079 - 6





# بعزني في السياسي

لا تصبح في لغه البحث العلمي أن تشير الى سبب بعينه، أو عامل مؤثر في تفسير أحداث التحول الكبرى في حياه الشعوب، بل تُتداخل عوامل عدة في صناعه هذه التحولات، وسوف يجد القارئ في الفصل الخاص بنقد التفسير الكاريزمي لنمو الحركه القوميه العربيه، تطبيقا لهذه الرؤيه المركبه فيفهم التحولات الكبرى في مسيره شعبنا . وليست عرويه مصر اختراعا ناصرما و أن ارتبطت باسهاماتها، كما ليست اغتيالا ساداتيا وإن تأثر بارتدادها. على أنه اخطر مايقال في مسألة عروبة مصر انها ميراث تاريخي معادلة للمستقبل في نفس الوقت، فإذا أكدت هذه الدراسة على الأهميه القصوى لمناقشة قضية الهوية المسرية، فانها تكرس في نفس الوقت الأيمان بالبور القيادي لمسرء والمسئولية القومية لها تجاه تجاوز وضعية التشرزم والكانتونات والقطريه ومحاوله وضع الأمه العربيه في موقع ملاك فوقَ خريطه العالم ودور أقل مايقال عن فعاليته أنه يتجاوز ردود الأفعال إلى المنابرة أو تحجيم ضيفوط الحسبابات الكونية المتعاظمة.. وثمة معطيبات مستجدة تعطى لهذه الدراسة أهميتها منها اعادة رسم خريطة العالم في اتجاه مضاد لمسالح شعوب العالم الثالث، والتأرجح بين تعددية الأقطاد وهيمنة النظام الرأسمالي، والالتفاف حول مصالح القطيع المتخلف الضعيف

ــــــــــــــ مكتبة مدبولى-